العالبة عات تسعم مالمك من كل المدينة

جامعة أم القرى بمكة المكرمة كلية الدعوة وأصول الدين قسم العقيدة

# موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة من قسم العقيدة

إعــداد ساره حامد محمد العبادي المحاضرة بكلية التربية فرع جامعة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة

4017 إشــراف إشــراف فخيلة الأستاذ الدكتور/ أدمد الممدي

> المجلد الثاني عام ١٤١٤هـ / ١٩٩٤م





#### تمهيا

لليهود - قاتلهم الله - شبه كثيرة ومشبنه يطلقونها ضد السيد المسيح عليه السلام وقد فصلنا الحديث عنها في الباب الأول من هذه الأطروحه، حيث كالوا له ولأمه عليهم السلام الاتهامات والسباب والشتائم حتى وصفوه بأوصاف تدل على انحطاط أخلاقهم مثل قولهم: أنه أحمق ومجنون وغشاش بني إسرائيل، وتمادوا في طغيانهم حتى زعموا بأنه ابن غير شرعي أتت به أمه عن طريق الفاحشة من العسكري بانديرا !! وكذلك زعموا بأن معجزاته كانت عن طريق السحر وبذلك هم يطعنون في نبوته ورسالته وبمعجزاته الظاهرة التي أيده الله بها، وهذا ما احتواه تلمودهم (١) المقدس، بالإضافة إلى دوائر معارفهم ومؤلفاتهم.

أما النصارى فقد أطروه ونزهوه ثم قدسوه حتى رفعوه إلى مقام الألوهية !! وزعموا بأنه الإله ابن الإله – تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً – بل إن فرقا منهم قد ألهت أمه العذراء مريم عليها السلام ثم زعموا بأنه جزء من الثالوث المقدس الآب والإبن وروح القدس  $\binom{(7)}{}$  كما يزعمون ويعتقدون بنزوله وتجسده وصلبه للتكفير عن خطيئة البشر التي انتقلت إليهم من أبيهم آدم عندما أكل من الشجرة  $\binom{(7)}{}$ !!

<sup>(</sup>١) لتعريف التلمود، انظر: ص ١١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر : ص ٤١٨ من هذا البحث

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٥٢٦ من هذا البحث

< (وروي عن علي رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فيك مثل عيسى أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالنزلة التي ليس به، ثم قال يهلك في رجلان محب مفرط يقرظني بما ليس في ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني >> (١).

وفي هذا الباب سنقوم - بعون الله تعالى - بنقض شبههم تلك والرد عليها سواء أكان مصدرها اليهود أم النصارى وسواء أكانت من كتبهم المقدسة أم من دوائر معارفهم ومؤلفاتهم ومن الله المعونه والسداد وعليه الإتكال.

<sup>(</sup>١) انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج١، ص١٦٠، ط المكتب الإسلامي. يقصد بالطائفة التي أحبت عليا رضي الله عنه وأفرطت في حبه الشيعه،أما مبغضيه والذين يتهمونه بما ليس فيه فهم الخوارج، وكتب الفرق الإسلامية كثيرة والتي تتحدث بإسهاب عن هاتين الفرقتين.



## المبحث الأول إبطال شبهات التلمود حول المسيح وأمه عليهما السلام

وكما ذكرنا في الباب الأول من هذه الأطروحه أن التلمود كتاب جد مقدس عند اليهود فهو أقدس من التوراة المتزله على موسى عليه السلام في اعتقادهم، والتلمود هو الروايات الشفوية لحاخاماتهم فدونت عندما خيف عليها من الضياع (١).

وقد كال هذا التلمود أبشع السباب والشتائم والاتهامات لسيدنا المسيح وأمه عليهما السلام زوراً وبهتاناً.

وقد ذكرت - سابقاً - أن كتاب (فضح التلمود) للآب آي بي برانايس العالم الروماني  $(\Upsilon)$ , قد احتوى على افتراءات وادعاءات التلمود ضد المسيح وأمه عليهما السلام في ثلاث مقالات:

المقالة الأولى : ما يتعلق بأسماء يسوع المسيح في التلمود:

وعلى سبيل التحقير والإزدراء يدعى يسوع في التلمود: نجار ابن نجار أو بابن الحطاب أو الرجل الذي شنق أو (جيشو) أي ليمحوا اسمه وذكره.

كل هذه ألقاب حقيرة تدل على حقارة من أطلقها على سيدنا المسيح عليه

<sup>(</sup>١) انظر: ص ١١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر : هامش ص ١٥،١٤ من هذا البحث.

السلام وعلى لؤمه وحقده ضد نبي من أنبياء الله تعالى، وسخرية الكفره وإيذاء المشركين ولذلك أمثلة كثيرة تكاد لاتحصى لصد دعوة أنبيائه ورسله - تعالى - وهم منزهون عن جميع تلك النقائص بتنزيه الله تعالى إياهم لاصطفائه سبحانه وتعالى لهم من دون جميع خلقه، واختياره لهم دليل على نزاهتهم ونظافة ساحتهم من كل خبث ورذيله.

[الله يصطفى من الملائكة رسلاً ومن الناس إن الله سميع بصير ](١).

وهم يقصدون بابن النجار أو ابن الحطاب بأنه إبن غير شرعي كما ورد ذلك صريحاً في تلمودهم البغيض، وإلا فالنجارة والاحتطاب عملان شريفان لاضير فيهما، ولكن أعداء الله يقصدون معنى آخر كما ذكرنا.

أما بالنسبة لقولهم: < الرجل الذي شنق >> ويقصدون به المسيح عليه السلام فلم يذكر التاريخ - فيما نعلم - سواء التاريخ اليهودي أو التاريخ المسيحي بأنه شنق، فاعتقاد المسيحيين بأنه صلب والصلب غير الشنق كما هو معلوم.

أما في المقالة الثانية : حياة المسيح عليه السلام في التلمود فحدث ولاحرج عن كثرة الشبه والإدعاءات والتهم القذرة ضد المسيح وأمه عليهما السلام وضد المسيحيين أيضا (٢) ولا أدري كيف يتجرأون على نبي من أنبياء الله تعالى بكل هذه الافتراءات الباطلة والمزيفة ؟ !! كيف يكون أحد أنبياء الله تعالى ابنا غير شرعي ؟! وهل يختار الله سبحانه وتعالى أنبياءه عليهم السلام من هذا الصنف ؟!

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: آية ٧٥

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ١٦ - ١٧ من هذا البحث.

ولكن المصيبة الكبرى بأن - أعداء الله - لا يعترفون بنبوته ولا برسالته ولاحتى بصلاحه أو بشرعية إنجابه ؟! وإلا فكيف يدّعون زوراً وبهتاناً بأنه موجود في للحتى بين القار والنار ؟!! وما هو دليلهم في ذلك ؟!! أأطلعوا الغيب أم لهم عند الرحمن عهدٌ ؟!!

أما ما نقله الأب براناتيس عن كتاب زوهار (١) في كتابه (فضح التلمود)، فقد نقل أبشع الألفاظ عن كتاب التلمود اليهودي البغيض وهي أن يسوع المسيح المسيحيين بالإضافة إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كل هؤلاء ماتوا كالبهائم ودفنوا في أكوام الأقذار.

ولكن القرآن الكريم يصرح بما يفعله هؤلاء اليهود - قاتلهم الله - بالأنبياء، قال تعالى:

{ ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسولا بما لاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون {(٢).

<sup>(</sup>١) انظر : ص ١٨ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية ٨٧

إذاً فهم لايقتصرون على سبهم وشتمهم والسخرية بهم وتكذيبهم وضربهم وضربهم وإيذائهم بل إنهم لايتورعون عن قتلهم !!(١)

والمقالة الثالثة من كتاب [فضح التلمود] هي في تعاليم المسيح عليه السلام.

يزعمون أن الناصري - ويقصدون به المسيح عليه السلام - يبتدع أعمالاً كاذبة ثم ينعتونه بألفاظ قبيحة قذره كما هي عادتهم.. مثل أحمق ومجذوم، غشاش بني إسرائيل وأنه ابن الجندي بنديرا، ثم زعموا بأن المعجزات التي قام بها كانت بقوة السحر الذي تعلمه في مصر !!(٢).

وقد رددت في الأسطر السابقة على إدعاءاتهم وافتراءاتهم وقذفهم ضد سيدنا المسيح عليه السلام فلن أكرر ذلك.

أما بالنسبة لزعمهم بأنه عليه السلام كان يقوم بمعجزاته التي أيده الله بها (٣) بقوة السحر فهذا غير صحيح البته، وذلك لأن السحر يختلف تماماً عن المعجزة، فالسحر موجود، ولكنه في الحقيقة تحيل وافتراء وليس بحقيقة في ذاته.

< فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى >> فهو كالحيال أو التخيل الذي لاحقيقة له بخلاف المعجزه والتي هي: أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوه تأييدا له في دعواه.

<sup>(</sup>١) انظر : ص ١٥٢ من هذه الرسالة

<sup>(</sup>٢) انظر : ص ١٦، ٢٠ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر ص ٣٣٠ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) سورة طه : آية ٦٦

فوجود المعجزة حقيقة وخرقها للعادة حقيقة، فالطير الذي خلقه عيسى عليه السلام ونفخ فيه صار طيراً بإذن الله تعالى وليس سحراً وخيالاً، وكذلك القول في إحيائه للموتى وإبرائه للأبرص والأكمه وجميع معجزات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام (١).

أما ما يتعلق بحديث التلمود عن الصلب، فالعقيدة الإسلامية تنفي الصلب ومايترتب عليه من أمور أخرى، وسنتحدث عن ذلك في المبحث الرابع من الفصل الثاني من هذا الباب بإذن الله تعالى. (٢)

ومن نسخة التلمود البابلي والتي قد أحضرتها من المكتبة العامة في مدينة نيبويورك في الولايات المتحدة الأمريكية (٣) نقلت نصوصاً كلها تدور حول الإتهامات والافتراءات المشينة التي يلصقها اليهود – أعداء الله – بنبي الله عيسى عليه السلام وفي هذه النصوص يتهمونه بأنه عكف على طوبه !!! أو أنه صنع من حجر المغنطيس صنماً كهيئة العجل وعبده !!! أو أنه مارس السحر وقاد إسرائيل إلى الضلال، وقد ذكرت بأنها نصوص ركيكه وملفقه من التلمود، وليس لها أساس من الصحة، ولادليل يقوم عليها، إذ كيف يتجرأون فيتهمون نبياً من أنبياء الله يدعو إلى توحيد وإلى عبادة الله وحده لاشريك الله كسائر الأنبياء – عليهم أفضل الصلاة والسلام – بأنه يعبد طوبه ؟ !! أو يصنع صنماً ويعبده ؟ !! كل هذه اتهامات وافتراءات ظاهرة البطلان والترييف ولاتستحق تصديقها بل ولا النظر إليها.

<sup>(</sup>١) وقد سبق أن رددت على زعمهم ذاك في ص ١٥١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص٢٦٥ من هذه الرسالة

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٢١ وما بعدها من هذا البحث.

وقد نقلت في الفصل الأول من الباب الأول في هذه الأطروحه ذهاب بعض المفكرين الغربيين مشل. ول ديورانت > (١) إلى إنكار وجود شخصية المسيح عليه السلام ويشبهها هذا المؤرخ الأمريكي بالخرافة أو الأسطوره مشل أساطير كرشنا وأوزيس.

ونحن نعترض على هذه الأقوال بل ننكرها وذلك لوجود قصة نبي الله عيسى عليه السلام وقصة أمه العذراء السيدة مريم عليها السلام في آيات كثيرة وعديدة من الذكر الحكيم (٢) القرآن الكريم الكتاب المحفوظ بحفظ الله تعالى:

{ إِنَا نَحْنَ نُزَلْنَا الذِّكُرُ وَإِنَا لَهُ لِحَافِظُونَ }(٣)

<sup>(</sup>١) للتعريف به انظر: ص ٢٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر الباب الثالث من هذه الأطروحه.ص ٢٧٢

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر: آية ٩



#### المبحث الثاني

### إبطال شبهات اليهود من مؤلفاتهم ودوائر معارفهم

من دائرة المعارف اليهودية مقال بعنوان (عيسى الناصري في التاريخ) ويكرر هذا المقال القول بأسطورية وخرافة وجود المسيح عليه السلام ويضيف القول: بأن شخصيته خطيرة إلا أنه له تأثير ضعيف على مجرى التاريخ (١).

وللرد عليهم: بأنه لو كان تأثير شخصيته ضعيفا - كما يقولون - أو أن شخصيته أسطوره أو خرافه لما خُلد ذكره إلى هذه العصور الحالية، ولما تحدث عنه القرآن الكريم (٢)، ولما تحدث عنه الكتّاب والمؤلفون، ولو كان الأمر كما يدعون لما اتبع دينه ملايين الناس، ومع أن معظمهم على الباطل في اتباعهم له لتحريف الأسفار المقدسه من الأناجيل وغيرها (٣) فهذا كله يدل على أن شخصيته عليه السلام غير خرافية وغير اسطورية وغير ضعيفة التأثير على مجرى التاريخ بل هو نبي معصوم مؤيد بالمعجزات عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.

وفي دائرة المعارف اليهودية تكرار باتهامه عليه السلام بالكذب وبأنه ساحر وقد أتى بمعجزاته بقوة السحر.. وقد رددت على هذه الشبه في المبحث الأول من هذا الفصل. (٤)

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٣٧، ٣٧ وما بعدها من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: الفصل الشاني من الباب الثالث من هذه الرسالة، ص ٣١٥

<sup>(</sup>٣) انظر : التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة (رسالة ماجستير للباحثة).

<sup>(</sup>٤) انظر: ص ٣٥٤ من هذه الرسالة.

وتتهم دائرة المعارف اليهودية عيسى عليه السلام بأنه اغتصب النبوة من يوحنا المعمدان عندما سجن، فاستغل تلك الفرصة وأخذ يدعو لنفسه كنبي !!(١).

والنبوة لاتؤخذ من أحد بالقوة، ولا يمكن أن تغتصب بل هي هبة ربانية تقوم على الاختيار والاصطفاء من الله تعالى لعينة مميزة من عباده الأخيار، وإلا فكيف ستقوم المعجزات الباهرات على يديه تأكيداً له في دعوته ؟!

أما دائرة معارف الديانات وعلم الأخلاق فتحدثت تحت عنوان (المسيح عيسى عليه السلام في اليهودية).

وتقول شبهتها: << إن قدوم المسيح كان خيراً وبركة على الأميين . أى غير اليهود > ولكنه كان نذير سوء ومعاناة قاسية وطويلة لليهود لم يشهدها تاريخهم الماضي !! لذلك فلا عجب أن يكتب اليهود ضد المسيح عليه السلام >>(٢).

وللرد عليهم: لماذا تعتقدون أن المسيح نذير سوء على اليهود ؟! وما هو دليلكم على ذلك؟ وهل يكن أن يكون أحد أنبياء الله تعالى مصدر شقاء لأحد؟.. فلو أطاعوه لسعدوا سعادة الدارين، ولكنهم عصوه فهم الذين جلبوا الشقوة لأنفسهم.

وفي دائرة المعارف اليهودية شبهة نقول: إن عيسى عليه السلام كان تأثيره بين أهله وجيرانه متبايناً وقد اعتبره بعضهم بأنه مجنون مختل العقل وأنهم لم يتبعوا دينه إلا بعد موته (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٤٣، ٤٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر : ص ٥٤ وما بعدها من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) انظر : ص ٦٢ وما بعدها.

نقول: بأن الكثير من الأنبياء إن لم يكن جميعهم اتهموا من قبل أقوامهم بهذه المزاعم الباطلة إما لإيذائهم، وإما لتنفير العوام منهم وهذه مجرد مزاعم وافتراءات باطله ليس لها اساس من الصحة ولايقوم عليها أي دليل، لأن أنبياء الله تعالى عليهم أفضل الصلاة والسلام - أرجح الناس عقلاً وأكثرهم حكمةً وأكرمهم أخلاقاً، أما قولهم: بأنه لم يتبع دينه إلا بعد موته فهذا ليس بصحيح - أيضا - لأننا نعرف من التاريخ العام ومن الأناجيل ومن القرآن الكريم أن هناك من يسمون بالأنصار والحواريين، وهؤلاء كانوا أتباعه وغيرهم كثير، وقد زاد عدد أتباعه بعد رفعه عليه السلام وياليتهم استمروا على أصول دعوته.

وتزعم دائرة المعارف اليهودية : أن المسيح عليه السلام كان يدعو إلى < أبوة الإله > واعتقد أن المقصود بذلك أبوة الإله له أبوة نسبية بمعنى أنه ابن للإله كما يزعم النصارى (١) أيضا - تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا -.

ولماذا يدعي المسيح عليه السلام ذلك؟ أين دليلهم على ذلك؟ وهل يحتاج الله تعالى إلى أن يتخذ إبناً، وسأرد على هذه الشبهه في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب عند الرد على شبه النصارى إن شاء الله تعالى (٢)

وهناك شبهة أخرى لدائرة المعارف اليهودية فقد زعمت هذه الدائرة زوراً
وبهتاناً عندما أخذت تروي قصة القبض على السيد المسيح عليه السلام وصلبه - كما
زعموا - قالت: إن الجثة قد أخذت بعد الصلب ودفنت، ثم جاء شخص يدعى
< يهوذا البستاني > وسرق الجثة من القبر واستعملها كسد لمنع الماء من دخول

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٦٤ من هذا البحث

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٣٦٣ من هذه الرسالة

حديقته الولس ذلك فحسب بل إن القرآن الكريم نوه عن الإهانة التي قوبلت بها جثة يسوع في شوارع القدس عندما سحبت الجثة – بعد ذلك – إلى الملكة < هلينا > لتراها وليشعر المسيحيون بالخجل !!! (١).

ونقول لهم: ما هذا الهراء ؟! وما هذا الكذب والافتراء ؟! وما هذا الإفك المبين ؟! فالقرآن الكريم أمامكم وبين أيديكم فتصفحوه بل تمعنوه، وابحثوا فيما بين دفتيه وأمعنوا النظر في محتواه فأتوا بآية واحدة دلت على إهانة للمسيح عليه السلام إن استطعتم، ولن تستطيعوا أبداً لأن القرآن الكريم لايهين أنبياء الله، كما هو حاصل عندكم – أيها اليهود – بل هو يثني عليهم ويمجدهم ويعرض قصصهم للاقتداء بهم وأخذ العبرة والموعظة منها.

ونحن لا ندري كيف يتجرأون على الكذب على كتاب إلهمي رباني - محفوظ مابين دفتيه - بكل هذه الوقاحة ؟!!.

وإذا اتهم اليهود - قاتلهم الله - بأن عيسى عليه السلام ابن سفاح أو ابن غير شرعي فهم في الوقت ذاته يتهمون والدته العذراء السيدة مريم عليها السلام بالفاحشة وقد كان هذا موقفهم منها بالفعل وهذا ما احتواه كتاب (ولادة يسوع) والذي ألف بالعبرانية ثم ترجم إلى الفرنسية (٢) فقد اتهمت عليها السلام بأنها قد استسلمت لرجل يدعى < يوسف بانديرا > وقد كانت معجبة به وهي في حالة حيض ظناً منها بأنه خطيبها يوحنا من بيت داود !! وفي اليوم التالي أخذت تلوم خطيبها والذي من كلامها علم ماحدث لها والذي هرب منها إلى بابل بعد أن علم بحملها!!

<sup>(</sup>١) انظر: ص ١٠٠، ١٠١ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ١٠٦، ١٠٧ من هذا البحث.

وهذه هي التهمة الكاذبة التي اتهمت بها في تلمود اليهود المقدس.

وللرد على هذه الشبهة الدنيئة نحيل القارئ الكريم إلى الفصل الأول من الباب الثالث من هذه الرسالة (١) ليطلع على ماذكره الإسلام في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية المطهرة عن هذه العذراء الطاهرة والتي وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها صديقة، ووصفتها السنة النبوية المطهره بأنها من خيرة نساء العالمين.

وإذا اتهم كهنة اليهود عيسى عليه السلام بأنه عندما كبر وشب شذّ عن تعاليم التوراة.. فذلك لأنه وجدها تخالف الدين الصحيح والذي تلقاه عن ربه عندما حرفت فهو عليه السلام أعلم منهم بالإله الواحد الأحد وبتعاليم الدين الصحيح.



<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٧٥ من هذه الرسالة.



# المبحث الأول إبطال عقيدة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته

ويندرج تحت هذا المبحث المسائل التالية:

المسالة الأولى: بولس ودوره في تحريف العقيدة المسيحية الأصلية.

المسألة الثانية: مجمع نيقيه وفرضه لعقيدة تأليه المسيح بقوة السلطان.

المسألة الثالثة: إبطال دعوى اتخاذ كيفية وجود المسيح عليه السلام ومعجزاته دليلًا على ألوهيته وبنوته لله تعالى.

المسألة الرابعة: ردود ومناقشات علماء مقارنات الأديان على زعم المسألة الرابعة: المسيح عليه السلام.

المسألة الخامسة: إبطال عقيدة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته عقلًا.

المسألة السادسة: إبطال عقيدة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته نقلاً:

أ - من نصوص القرآن الكريم.

ب - من السنة النبوية المطهره.

ج - من إنجيل برنايا.

د - من العهد الجديد.

/المسألة السابعة: بطلان تأليه السيدة مريم والدة المسيح عليهما السلام.

## المبحث الأول إبطال عقيدة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته

## المسألة الأولى: بولس ودوره في تحريف العقيدة المسيحية الأصلية.

وقد كان لبولس  $\binom{1}{n}$  شاؤول اليهودي دور كبير في تحريف العقيدة المسيحية وتقلها من التوحيد إلى تأليه المسيح، وقد كان لبولس هذا أربعة عشر رسالة وهي تشكل جزءاً كبيراً من العهد الجديد ومن يكتب هذه المجموعة من الرسائل والتي تبلغ محموع اصحاحاتها (فصولها) مائة  $\binom{1}{n}$  اصحاح مع ثبوت تحريفه للعقيدة والشريعة  $\binom{7}{n}$ , فانه لابد وأن يكون له هدف.

أما هدفه فهو واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، إن هدفه هو هدم المسيحية وتقويضها من الداخل بتحريفها والابتداع في عقيدتها وشريعتها، بعد أن فشل في هدمها ومحوها تماماً من الخارج كعدو ومعذب مضطهد، لأن الاعتداء بالمواجهة يضع عادة. < رد فعل > والاعتداء بالحيلة والخداع واختلاق القصص المثيرة قد يكون أسهل بكثير من المواجهة من الخارج، ومما ساعد على ذلك عدم وجود كتاب محفوظ بحفظ الله تعالى وقد حفظت العقيدة الصحيحة بداخله كما هو حاصل للقرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) لترجمته انظر هامش ص ٣ من هذه الأطروحة.

<sup>(</sup>٢) من تحريفاته للعقيدة ما نحن بصدد إثباته، ومن تحريفاته للشريعة الغاؤه فريضة الختان، وإختلاقه لشعيرة العشاء الرباني، انظر: التحريف والتناقض في الأناجيل الأربع (رسالة ماجستير) للباحثة، ص ٩٧-١٠٠

وقد جاء في رسالة أعمال الرسل ما يلي:

< وكان شاؤل مع التلامية الذين في دمشق أياماً، وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله >> (١).

وقد جاء في رسالته إلى العبرانيين:

<sup>(</sup>١) أعمال الرسل ٩: ١٩ - ٢٠

<sup>18: 8 (4)</sup> 

## المسألة الثانية : مجمع نيقيه وفرضه عقيدة تأليه المسيح بقوة السلطان

ولابد من أن نشير هنا إلى أمر هام وهو المجمع الذي قررت فيه عقيدة تأليه المسيح وفرضت على جميع المسيحيين آنذاك بطريقة رسمية، وهو مجمع نيقيه (١) 

ويقول المؤرخ المسيحي ﴿ وَلَ دَيُورَانَتَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) اقتضى الأمر أن نشير إليه في هامش ص ٢٥٢ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلًا : محاضرات في النصرانية للإمام أبي زهرة، ط دار الفكر، ص ١٤٦ -١٥٤

أيضا د/ رؤوف شلبي (يا أهل الكتاب)، ج١، ط١، ص٢١٨ وكذلك : حبيب سعيد (فجر المسيحية)، ص ١٥٠

<sup>(</sup>٣) لترجمته، انظر هامش ص ٢٨ من هذا البحث.

< وصدر مرسوم امبراطوري يأمر باحراق كتب آريوس جميعها، و يجعل الخفاء أي كتاب منها جريمة يعاقب عليها بالاعدام >> (١).

« ويتضح من رسائل قسطنطين التي بعث بها إلى الأساقفه المسيحيين أنه لم يكن يتردد في القضاء على الانشقاق محافظة على وحدة الامبراطورية، وقد كان في أثناء حكمه كله يعامل الاساقفه على أنهم أعوانه السياسيون، فكان يستدعيهم إليه، ويرأس مجالسهم ويتعهد بتنفيذ ما تقره أغلبيتهم من آراء، ولو أنه كان مسيحيا حقاً لكان مسيحياً أولاً وحاكماً سياسياً بعدئذ، ولكن الآية انعكست في حال قسطنطين، فكانت المسيحية عنده وسيلة لاغاية >> (٢).

<sup>(</sup>١) قصة الحضارة، المجلد الثالث ١١، ط٣، ص ٣٩٦

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ٣٨٧

المسألة الثالثة: إبطال دعوى اتخاذ كيفية وجود المسيح عليه السلام ومعجزاته دليلًا مستحدد المسيح عليه السلام ومعجزاته دليلًا على ألوهيته وبنوته لله تعالى.

ولا يخفى بطلان هذه الدعوى إذ أن خلق المسيح عليه السلام من أم دون أب لا توصله إلى درجة الألوهية ولا إلى البنوة لله تعالى، وإلا لكان آدم عليه السلام أحق بهذه الدعوى وهو أبو البشر جميعا وقد خلق من غير أب ولا أم، وقد سجد الملائكة لآدم ولم يسجدوا لعيسى عليهما السلام – قال تعالى: { فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين }(١)

وكذلك لكانت أمنا حواء عليها السلام وهي المرأة الأولى في الخليقة، وأم البشر جميعاً، أحق من المسيح ومن أمه عليهما السلام بالألوهية، فقد خلقت قبلهما من الأب دون الأم لما روي عن ابن عباس < أنها خلقت من ضلعه الأقصر الأيسر وهو نائم ولأم مكانه لحماً>> (> ومصداق ذلك في قوله تعالى: { يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها > (> (> (> )

ولم يثبت كما نعلم أن أحداً أدعى أن آدم أو حواء عليهما السلام إلهين من دون الله ولم ولن يكونا كذلك، فما بالهم يدعون أن المسيح إله وابن إله؟!! تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا كبيرا.

<sup>(</sup>١) سورة ص، الآية : ٧٤،٧٣

<sup>(</sup>٢) انظر: الإمام ابن كثير (البداية والنهاية) ج١، ص٧٤، ط٢

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية ١

قال تعالى: { إِن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لـه كن فيكون }(١)

أما من يدعي ألوهية المسيح عليه السلام أو بنوته لله تعالى باتخاذ معجزاته دليلاً على هذه المزاعم، فجوابه: بأن لجميع رسل الله تعالى وأنبيائه معجزات اختصوا بها منها ماهي أعظم وأشهر من معجزات المسيح عليه السلام ومع ذلك لم يزعم أحد حسب علمنا بألوهيتهم ومن أولئك نبي الله موسى عليه السلام { فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين } (٣) فإن تحويل العصا الجامدة إلى حية تسعى وتسير أمام أعين الناس لهو أعظم من إحياء الميت الذي خلق سابقاً ولكنه قد فقد الروح فتعاد له بإذن الله تعالى، وكذلك فإن تحويل العصا إلى حية تسعى أعظم من إبراء الأكمه والأبرص، فما بالهم إذا يؤلهون المسيح عليه السلام ؟!!

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية ٥٩

<sup>(</sup>۲) الإمام الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج  $\Lambda$ ، ط  $\Upsilon$ ، ص  $\Upsilon$ 

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية ١٠٧

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض ردوده على النصارى : << فلو قال القائل: إن موسى بن عمران كان هو الله، لم يكن هذا أبعد من قول النصارى، فإن معجزات موسى كانت أعظم، وانتصاره على عدوه أظهر >>(١)

إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم أنظر أنى يؤفكون (٣)

< فليس للمسيح اختصاص بشئ من هذه الألفاظ (٤)، وإنما يوجد اختصاصه بلفظ (الكلمة) وكونه تجسد من روح القدس وهذا هو الذي خصه به القرآن الكريم >> (٥)

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ج٢، ص١٧٤

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٩٧

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٧٥

<sup>(</sup>٤) يقصد: ألوهيته أو بنوته لله تعالى كما يزعمون

<sup>(</sup>ه) انظر: الجواب الصحيح، ج٣، ص١٩٨

فإن الله تعالى قال: {إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه (١)

وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
< من شهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه، والجنة حق والنارحق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل >> (٢)

< فهذا الذي خصه به القرآن الكريم، هو الذي خصته به الكتب المتقدمة، إذ كان القرآن الكريم مصدقاً لما بين يديه ومهيمنا عليه >> (٣)

ويعلل شيخ الإسلام ابن تيمية اختصاص المسيح وتسميته (كلمة الله) دون سائر البشر بمايلي:

< إنما خص المسيح بتسمية كلمة الله دون سائر البشر لأن سائر البشر خلقوا على الوجه المعتاد في المخلوقات بخلق واحد من ذرية آدم من نطفة، ثم من علقة، ثم مسن مضغة، ثم ينفخ فيه السروح، وخلقوا مسن ماء الأبوين: الأب والأم

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية: ١٧١

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج٦، ط دار المعرفة، ص٤٧٤، باب قـوله تعـالى: {ياأهـل الكتـاب لا تغلوا في دينكـم}، رقـم الحديث ٣٤٣٥ أيضا: صحيح مسلم بشرح النووي، ج١، ط دار الفكـر، ص ٢٢٧، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً

<sup>(</sup>٣) الجواب الصحيح، ج٣، ص١٩٨

والمسيح عليه السلام لم يخلق من ماء الرجل، بل لما نفخ روح القدس في أمه خبلت به، وقال الله له، كن فكان، ولهذا شبهه الله تعالى بآدم في قوله تعالى: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. ثم قال له كن فيكون إ(١) فإن آدم عليه السلام خلق من تراب وماء، فصار طيناً ثم أيبس الطين، ثم قال له: كن فكان، وهو حين نفخ الروح فيه صار بشراً تاماً، لم يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه أولاده بعد نفخ الروح، فإن الجنين بعد نفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه، فيبقى في بطنها نحو خمسة أشهر ثم يخرج طفلاً يرتضع، ثم يكبر شيئاً بعد شئ، وآدم عليه السلام حين خلق جسده قيل له كن فكان بشراً تاماً بنفخ الروح فيه، ولكن لم يسم كلمة الله لأن جسده خلق من التراب والماء، وبقي مدة طويلة يقال: أربعين سنة، فلم يكن خلق جسده إبداعياً في وقت واحد، بل خلق شيئاً فشيئاً، وخلق الحيوان من الطين معتاد في الجملة.

وأما المسيح عليه السلام فخلق جسده خلقاً إبداعياً بنفس نفخ روح القدس في أمه، قيل له: كن فكان، فكان له من الاختصاص بكونه خلق بكلمة الله، مالم يكن لغيره من البشر، ومن الأمر المعتاد في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان نوعان خصت أحد النوعين باسم وأبقيت الاسم العام مختصاً بالنوع كلفظ الدابه والحيوان، فإنه عام في كل ما يدب، وكل حيوان، ثم لما كان للآدمي اسم يخصه بقي كلفظ الجيوان مختص به البهيم.

ولفظ الدابة يختص به الخيل والحمير ونحو ذلك.. فلما كان لغير المسيح مايختص به، أبقي اسم الكلمة العامة مختصا بالمسيح >> (٣).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية ٥٩

انظر : الجواب الصحيح، ج٢، ص ١٦٥-١٦٦

#### المسألة الرابعة:

ردود ومناقشات علماء مقارنات الأديان على زعم النصارى بألوهية المسيح عليه السلام

وقد ناقش الدكتور أحمد شلبي ادعاء النصارى بألوهية المسيح عليه السلام وبنوته لله تعالى بنقله لأقوال وتقارير كبار كتاب وعلماء مقارنات الأديان، وقد رتبها على النقاط الاتية:

\(\langle \frac{1}{1} \) الكير \( \text{Raltheff} \) أن الاعتقاد بألوهية المسيح سبق كتابة الأناجيل. فالاعتماد على الأناجيل لاثبات ألوهية المسيح عمل بعيد عن الصواب، يقول \( \text{Raltheff} : \frac{1}{2} \) ضورة المسيح كل معالمها وملائحها أعدت قبل أن يكتب سطر واحد من الأناجيل، وإن هذه الصورة هي من إنتاج الفلسفة العقلية (الميتافيزيقية) التي كانت ذات سيطرة وكانت آراؤها شائعة وتكاد تكون عامة أو عالمية \( \rangle \frac{1}{2} \)

نانياً : يثبت Plliecderer المصادر الحقيقية للاعتقاد بألوهية المسيح فيقول: إن معالم التنبؤ عند اليهود، وعظات الأحبار، والخيال الشرقي، والفلسفة الإغريقية قد الختلطت كل ألوانها، ومن هذه الأصباغ جاءت صورة المسيح التي ظهرت في العهد الجديد، وكل ما يمكن تقريره دون تردد هو أن تصور المسيح ورسمه

<sup>(</sup>۱) Der Brewer Radikaliamus p. 101 نقلا عن د. أحمد شلبي (المسيحية)، ط٦، ص ١٤٧

كان الهدف الوحيد للمسيحية في عهدها الأول كما كان هدف دعاتها>> (١).

ثالثاً : إن ما يرويه متى أو يوحنا لا يكن أن يعتبر دليلاً على مثل هذا الأمر الخطير، وخاصة إذا اتضح لنا أن هذه الأناجيل من صنع هؤلاء أو قل إنها على الأقل من صنع الأجيال المتعاقبة ونسبت لهم، لأن الصلة بين إنجيل عيسى وهذه الأناجيل مقطوعه، والصلة بين هذه الأناجيل والذين نسبت إليهم تكاد تكون مقطوعة أيضاً (٢).

رابعاً : << إن كلمة ابن الله أو قول الله تعالى: هذا ابني الحبيب لو صح هذا أو ذاك لما كان دليلًا على ألوهية المسيح فإنه استعمال مجازي معناه التكريم.

ويقول H. D. A. Maior ينبغي أن يلاحظ أن عيسى لم يدع أنه ابن الله من الناحية الناحية الحسية الجسمانية، ولا من الناحية الفكرية العقلية، وإنما من الناحية العامة التي تضع كل الناس من الله بمتزلة الأبناء من الأب في التعلق به والإعتماد عليه والحاجة إليه >> (٣).

خامساً : وردت في هذه الأناجيل عبارات كثيرة تقرر توحيد الله وتفيد بوضوح أن المسيح بشر رسول وإليك بعض هذه العبارات.

<sup>(</sup>١) Der Brewer Radikaliamus p.101 نقلا عن: المصدر السابق نفس الصحيفة.

<sup>(</sup>٢) لمزيد من الإيضاح انظر مثلا: التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة (رسالة ماجستير) للباحثة، ص ٥٣ وما بعدها.

المدية)، ص ۱۶۸ (۲) Islamic Review Vol, IX, No. S, p.p.276-277 نقلًا عـن: د/ أحمـد شلبي المدينة)، ص ۱۶۸

يروي متى عن المسيح قوله: << ولاتدعوا لكم أباً على الأرض أن أباكم واحد الذي في السموات>> (١)

وقد ورد في إنجيل متى قوله:

< ولما دخل أورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا، فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل >> (٣).

وقد ورد في انجيل لوقا قوله:

< فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي عظيم >> (٤)

<< فلما رأى الناس الآية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم >> (٥).

<sup>9: 77 (1)</sup> 

Y9 - YA : 17 (Y)

<sup>(</sup>۳) متی ۲۱: ۱۰ – ۱۱

<sup>(</sup>٤) لوقا ٧ : ١٦

<sup>(</sup>ه) يوحنا ٦: ١٤

<< ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله >> (١).

ويروي يوحنا في إنجيله كذلك عن عيسى عليه السلام:

<<إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم >><

سادساً : إن بولس (٣) استعمل هذا التركيب استعمالاً مجازياً فقد ورد في رسالة كورنثوس الأولى قول بولس عن تيموثاوس << أرسلت إليكم تيموثاوس الذي هو ابني الحبيب >>(٤)

سابعاً : يقول Harnack ما يلي عن شخصية المسيح عليه السلام << ووصف المسيح إله السماء والأرض بأنه إلهه وأبوه وبأنه الأعظم والإله الواحد، وأن المسيح يعتمد عليه في كل شئ، وأن خضوعه له تام ويدخل عيسى نفسه ضمن الناس معلناً أنه من طبيعة البشر التي تختلف عن طبيعة الله >> (٥)

ثامناً : ورد في دائرة المعارف البريطانية ما نصه: << ولم يدع عيسى قط أنه من

<sup>(</sup>۱) يوحنا ۸: ١٠

<sup>(</sup>۲) يوحنا ۲۰: ۱۷

<sup>(</sup>٣) للتعريف به، انظر: هامش ص ٣ من هذا البحث

<sup>(</sup>٤) كورنثوس الأولى ٤: ١٧

<sup>(</sup>ه) What is Christianity p. 126 نقلا عن د/ أحمد شلبي (المسيحية)، ط٦، ص١٤٩

عنصر فوق الطبيعة، ولا أن له طبيعة أسمى من طبيعة البشر، وكان قانعاً بنسبه العادي ابناً لمريم منسوباً من جهة الأب إلى يوسف النجار >>(١).

تاسعاً: نشرت جريدة التايمز بتاريخ ١٥ يوليو ١٩٦٦م وثيقة دينية اكتشفت حديثاً،
وقد جاء فيها ما ترجمته: تعتقد المسيحية أن عيسى ابن الله المقدس ولكن
مؤرخي الكنيسة يسلمون بأن أكثر أتباع المسيح في السنوات التالية لوفاته
اعتبروه مجرد نبي آخر لبني إسرائيل >>(٢).

Encyclopaedia Britannica Vol.5, p.636 ( $^{\circ}$ )

نقلا عن د/ أحمد شلبي (المسيحية)، ط٦، ص ١٥٠

<sup>(</sup>٢) نقلا عن د/ أحمد شلبي (المسيحية)، ط٦، ص١٥٠

#### المسألة الخامسة:

# إبطال شبهة بنوة المسيح لله تعالى وألوهتيه عقلًا.

ونعتقد أن هذه الشبهة لاتحتاج إلى مجهود عقلي كبير للرد عليها وذلك لأن العقل والفطرة السليمين ينفيان تماماً البنوة لله تعالى، إذ أن الحالق غير المخلوق، والفارق جد كبير بينهما، فإذا كان من المخلوقات من هو محتاج إلى الإبن لأنه قد يمتد به السن إلى أن يكبر ويهرم ويحتاج إلى من يشد عضده ويساعده في كبره (١) فإن الإله الحالق غير ذلك، فهناك فارق كبير بين الخالق والمخلوق، فالحق سبحانه وتعالى لايحتاج إلى الإبن لكي يتخذ صاحبه، فهو القوي القدير العالم الحكيم السميع البصير العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون.

يقول الله تعالى على لسان الجن:

{ وأنه تعالى جدّ ربنا ما اتخذ صاحبةً ولاولدا } (٢).

كما أن القول بوجود ألهين أو أكثر يؤدي إلى متاهات عقلية حالكة الظلام والإنسان العاقل بغني عنها، فأيهما أقدم وأيهما أقوى إذاً أيهما أحق بالألوهية ومن ثم بالعبادة إلى آخر ماهنالك من المتاهات العقلية المظلمة.. وهذا ما تتضمنه عقيدة النصارى الحالية فكيف يكون للعالم إلهين أو أكثر إذا كان لايكن لقبيلة من القبائل أو دولة من الدول حاكمين اثنين وإنما ينفرد بذلك شخص واحد؟ فكيف يكون لهذا الكون الكبير الهائل الدقيق في أنظمته وقوانينه إلهان اثنان ؟!!

<sup>(</sup>١) كما لا يخفى على القارئ الكريم أن الأبناء يحققون إرضاء غريزة الأمومة والأبوة في الإنسان وفي بعض المخلوقات، كما أنهم زينة الحياة الدنيا.
(٢) سورة الجن: آية ٣

ألا يمكن أن يتخاصم هذان الإلهان فأحدهما يريد إحياء هذا والآخر يريد إماتته، أحدهما يريد إغاثة هذا والآخر لايريد ذلك !! وقد قال تعالى:

 $\{$  لو كان فيهما آلهة إلاالله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون  $\{$  (1)  $\{$  وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم  $\{$  (Y).

ويقول صاحب كتاب (الفارق بين المخلوق والخالق) في الرد على النصارى لادعائهم بنوة المسيح لله تعالى.

< فأما جعل المسيح ابن الله أي مولوداً منه كما أطلقتم ذلك فانه مردود عقلًا ونقلًا:

أما من جهة العقل فإن الإله يجب ان يكون واجب الوجود لذاته فولده إما أن يكون أيضاً واجب الوجود لذاته كان أن يكون أيضاً واجب الوجود أو لايكون، فإن كان واجب الوجود لذاته كان مستقلاً بنفسه قامًا بذاته لاتعلق له في وجوده بالآخر، ومن كان كذلك لم يكن مولودا البته لأن المولودية تشعر بالفرعيه والحاجة، وإن كان ذلك المولود ممكن الوجود لذاته فحينئذ يكون وجوده بايجاد واجب الوجود لذاته، ومن كان كذلك فيكون خلوقاً لا ولداً فثبت أن من عرف أن الإله ماهو امتنع ان يُثبت له الولد.

ثم إن الولد يحتاج أن يقوم مقام والده بعد فنائه وهذا الما يعقل في حق من يفنى، أما من تقدس عن ذلك فلا يعقل الولد في حقه.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: آية ٢٢

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان : آية ١٣

ثم إن الولد لابد وأن يكون متولداً من جزء من أجزاء الوالد وهذا لا يعقل إلا في حق من يكون مركباً، و يمكن انفصال بعض أجزائه عنه، وهذا في حق الواحد الأحد الفرد الواجب لذاته محال.

ثم إن هذا في حق امتناع الولد على الله مطلقاً مع عموم من يقول بذلك، وأما النصرانية التي تقول أن عيسى حدث من غير أب ولانطفة فنقول مسلم لكم ذلك الا ان الله تعالى اخرجه إلى الوجود من غير سبق الأب فقد حدث ودخل في الوجود.

ويقال لهم: إما ان تريدوا بكونه ولداً لله تعالى انه أحدثه على سبيل الابداع من غير نطفة والد.

وإما أن تريدوا بكونه ولد الله تعالى كما يكون الانسان ولدا لأبيه. وإما أن تريدوا بكونه ولد الله تعالى أمراً ثالثاً مغايراً لهذين المفهومين.

أما الأول فباطل لأنه تعالى يحدث الحوادث في مثل هذا العالم الأسفل بناءً على اسباب معلومة، والنصارى يسلمون إن العالم جميعه محدث فيلزم الاعتراف بانه تعالى خلق السموات والأرض من غير سابقة مادة، فإذا كان كذلك وجب ان يكون احداثه للسموات والأرض ابداعاً، فابداعه لعيسى عليه السلام مثله، ولو وجب ان يكون والداً له بهذا الابداع لزم أن يكون والداً للسموات والأرض لكونه أبدعهما كابداع عيسى.

واما الثاني: وهو ان يكون مرادهم من الولادة الأمر المعتاد في الحيوانات فهذا أيضاً باطل لان تلك الولادة لاتصح الا ممن كانت له صاحبة وشهوه، وينفصل عنه

جزء ويحتبس في الرحم، وهذا لايثبت الا في حق الجسم الذي يصح عليه الاجتماع والافتراق وغيرهما من الاعراض وذلك على خالق العالم محال.

واما اثبات الولد لله تعالى بناء على أمر ثالث مغاير لهذين المفهومين فذلك باطل لانه غير متصور ولامفهوم عند العقل فثبت بالبداهة بطلان ماذهبت اليه النصارى >>(١)

والنصارى إن اعتقدوا بالوهية المسيح فإنهم بذلك يوجبون القول بمماثلته لله تعالى، كما يوجبون القول بوجوب وجوده وقدمه فهما إذاً على اعتقاد النصارى متماثلين يجب لأحدهما ما يجب للآخر ويمتنع عن أحدهما ما يمتنع عن الآخر، ولكن المسيح عليه السلام ممكن الوجود لأنه قد كان زمان لم يكن فيه موجوداً فيلزم من قولهم بألوهيته القول بأنه قديم وحادث وأنه واجب الوجود وممكن الوجود في نفس الوقت وهذا جمع بين النقيضين وهو محال..

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه :

< ويدل العقل على أن المثلين اللذين يسد أحدهما مسد الآخر يجب لأحدهما ما يجب للآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز عليه ما يجب للآخر، ويمتنع عليه ما يجب، ويجوز ويمتنع.

والخالق يجب له الوجود والقدم ويمتنع عليه العدم فيلـزم أن يكون المخلوق

<sup>(</sup>۱) العلامة عبد الرحمن الباجه جي زاده، تصحيح: عبد المنعم درويش، ط ۱٤٠٧هـ، ص ۱۱۷-۱۱۸

واجب الوجود قديما أزليا لم يعدم قط، وكونه محدثاً مخلوقاً يستلزم أن يكون معدوماً، فيلزم ان يكون موجوداً معدوماً قديماً محدثاً، وهو جمع بين النقيضين يمتنع في بداهة العقول وأيضا فالمخلوق يمتنع عليه القدم، ويجب له سابقة العدم، فلو وجب للخالق القديم ما يجب له لوجب كون الواجب القدم واجب الحدوث بعد العدم، وهذا جمع بين النقيضين، فالعقل الصريح يجزم بأن الله ليس كمثله شئ >> (١).

< وأنتم أيضاً تلعنون من قال: إن المسيح ليس هو إله حق من إله حق، ولاهو مساوي الأب في الجوهر، ومن قال: إنه ليس بخالس عن يمين أبيه >> (٢).

< و تلعنون أيضاً مع قولكم إنه الحالق من قال: إنه الأب، والأب هو الحالق، فتجمعون بين فتلعنون من قال هو الحالق ومن قال: ليس هو الحالق، فتجمعون بين النقيضين >> (٣).

والنصارى يفرقون بين الكلمة والتي يفسرونها بالعلم والحكمة ويقصدون بها المسيح عليه السلام !! وبين صفة الحياة فيعتقدون بأن (صفة العلم والحكمة) مولودة منه غير مخلوقه من قبل كل الدهور.

أما الأخرى وهي صفة الحياة فيرون بأنها ليست مولودة من الأزل، وانما هي منبثقة منه، ولا يخفى على القارئ الكريم بأن ذلك تفريق بين صفتين متماثلتين وفي هذا

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ج٢، ص١٠٣، مطابع المجد

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ج٣، ص١٧٧

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس الصحيفة.

التعبير مالا يخفى من التناقض الظاهر.

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه:

< فيقال : مَنْ مِنْ الأنبياء سمى شيئاً من صفات الله مولوداً قديماً أزلياً؟ فكيف يكون مولود قديم أزلي؟ وهل يعقل مولود إلا محدثا ؟!.

وايضاً فإذا جاز أن تكون الكلمة التي يفسرونها بالعلم أو الحكمة مولودة منه، فكذلك الحياة تكون مولودة منه، وإن كانت حياته منبثقه منه فكلمته منبثقة منه.

فجعل إحدى الصفتين الأزليتين مولودة من الأزل غير منبثقة ، والأخرى ليست مولودة من الأزل، بل منبثقة ، مع كونه باطلًا ، فهو متناقض وتفريق بين المتماثلين.

فإنه إن جاز أن يقال للصفه القديمة الأزلية: إنها مولودة منه فالحياة مولودة، وإن جاز أن يقال: إنها منبثقة، فالكلمة منبثقه.

وأيضاً فكون الصفة إلهاً خالقاً، وإثبات ثلاثة آلهة خالقين مع قولهم: إن الحالق واحد تناقض آخر >> $\binom{1}{1}$ .

ويقول شيخ الإسلام ابن تيميه في الرد على النصارى لزعمهم أن

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح، ج٣، ص ٥٨

كلمة الله تعالى والتي يقصدون بها المسيح عليه السلام هي الحالقه، ويثبت رحمه الله فساد قولهم وأنهم يتكلمون بما لايفهمونه، ويقولون بالكذب والكفر المتناقض، يقول ما نصه:

< قولكم: < بعث كلمته الخالقه التي بها خلق كل شئ > وقد نطقت الكتب بأن الله يخلق الأشياء بكلامه فيقول لها: { كن فيكون } هكذا في القرآن والتوراة وغيرها.

لكن الحالق هو الله تعالى يخلق بكلامه، ليس كلامه خالقاً.

ولايقول أحد قط: إن كلام الله خلق السموات والأرض.

والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، ولايقول أحد: إن شيئًا من ذلك خلق السموات والأرض، ولايقول أحد: يا كلام الله اغفر لي وارحمني.

فقول هولاء: إن كلمته هي الخالقه وإنه خلق بها، كلام متناقض.

فإنها إن كانت هي الخالقه، لم تكن هي المخلوق به، فالمخلوق به ليس هـو الخالق.

وقولكم < كلمة الله الخالقه > أهي كلام الله كله، أم هي بعض كلام الله، أم هي المعنى القائم بالذات الأزلي.. أم حروف وأصوات قديمة أزلية كما يقول بعض الناس، أم هي الذات المتكلمة؟

فإن كانت هي الذات المتكلمه فهي الأب والرب، وتكون هي الموصوفه بالحياة، فلا يكون هناك كلام مولود، ولاكلمة أرسلت ولاغير ذلك مما ذكروه، وهذا

خلاف قولهم كلهم، فإن الكلمة المتحدة بالمسيح ليست هي الأب عندهم وإن قالوا: بل هي كلام الله كله.

قيل لهم : فيكون المسيح هو التوراة، والانجيل، والقرآن، وسائر كلام الله وهذا لايقولونه، ولم يقله أحد ولايقوله عاقل.

وإن قالوا: إنها هي المعنى الواحد القديم الأزلي، أو الحروف والأصوات القديمة الأزلية.

قيل لهم : هذان القولان وإن كانا باطلين، فإن قلتم بهما لزمكم أن يكون المسيح هو كلام الله كله، فإن هذين عند من يقول بهما - هما جميع كلام الله.

والتوراة، والإنجيل، وسائر كلام الله، عبارة عن ذلك المعنى القائم بذات الله، وهـو الحـروف، والأصوات القديمة القائم بالذات عند من يقول بهذين.

وإن قلتم: إن المسيح بعض كلمات الله، فحينئذ لله كلمات أخر غير المسيح، فاجعلوا كل كلمة خالقاً، إذ كنتم تقولون: 
(الكلمة هي الخالقه بها > فقولوا سائر كلمات الله: إنها خالقه مخلوق بها، وحينئذ فيتعدد الخالق بتعدد كلمات الله.

وإذا كانت كلمات الله لانهاية لها، كان للخلق خالقون لانهاية لهم، وهذا غاية الباطل والكفر.

وبالجملة أي شئ فسروا به الكلمة تبين فساد قولهم، ولكنهم يتكلمون بما لايفهمونه، ويقولون الكذب والكفر المتناقض، وإنما عندهم تقليد من أضلهم. كما قال تعالى:

إيا أهل الكتاب لاتغلوا في دينكم غير الحق ولاتتبعوا أهواء قومٍ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل \(\big(1)\).

وينقض شيخ الإسلام ابن تيميه ادعاءات ومزاعم النصارى، بأن الصفة القديمة الأزلية (صفة العلم) لله تعالى ولدت مرتين! ولادة قديمة أزلية، وولادة حادثة من مريم !! ويثبت - يرحمه الله - بأن هذا كذب وافتراء، ولم ينقل أحد عن أنبياء الله تعالى أنهم قالوا ذلك.

#### وفيما يلي نص حديثه:

\( \left( \) e يقال لهم : مالم يعلم بالمعقول، فليس في المنقول مايدل عليه، وأنتم الاتدعون أنكم عرفتموه بالعقل، ولكن بما نقل عن الأنبياء وأنتم قد فسرتم كلمته بعلمه وحكمته، وروح القدس بحياته فعن أي نبي تنقلون أن علم الله وحكمته مولودة منه وأنه يسمى ابناً \> \( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : آية ٧٧

انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ج٣، ص ٥٤-٥٦ (٢) ، (٣) المرجع السابق، نفس الصحيفة

< ويزعم النصارى أن الله سبحانه وتعالى بعث كلمته الحالقه - والتي يقصدون بها المسيح عليه السلام فاحتجبت بانسان مخلوق، ويقصدون به ناسوت المسيح لزعمهم أنه يتكون من جزئين لاهوتي وناسوتي.

ويزعم النصارى أن الله تعالى جعل الكلمة الخالقه احتجبت بإنسان مخلوق لنفسها بمسرة الأب وموازرة روح القدس خلقاً جديداً.

وإذا كانت هي الخالقة بمسرة الأب الخالق على الخلق، فالأب لم يخلقه بل سر بذلك، وروح القدس وازرت ذلك، والخالق خلق الخلق.

ومعلوم أنه إذا كان للخالق من يوازره على الخلق، لم يكن مستقلًا بالخلق بل يكون له فيه شريك.

فهذه الكلمة، تارة يقولون: هي الخالقه، وتارة يقولون: خلق بها الخلق فهذه الكلمة، تارة يقولون: إن روح القدس وازرها في الخلق، فهذه أربعة أقوال ينقض بعضها بعضاً.

فإن كان الله هو الخالق لكل شئ فالخالق واحد، فليس هناك خالق آخر ولاشريك له في الخلق.

والخالق إذا خلق الأشياء بقوله { كن } لم يكن كلامه خالقاً، ولو كانت كل كلمة إلهاً خالقاً، لكان الآلهة الخالقون كثيرين لانهاية لهم >>(١)

المرجع السابق، ص ۵۷ – ۵۸ (۱)

<< وأنكم اذا جعلتم الله نفساً ساكناً في المسيح، فوز انه أن تكون الشمس نفسها ساكنة في موضع صغير من الأرض.

وهذا التمثيل يبطل قولكم: إن الله أعلا وأعظم وأجل وأكبر، والله أجل وأكبر والله أجل وأكبر وأعظم من كل شئ، والشمس آية من آياته، ومخلوق من مخلوقاته، ومع هذا فلو قال قائل: إن الشمس سكنت في جوف امرأة وخرجت من فرج تلك المرأة، لكان كل عاقل يعلم فساد قوله، وينسبه إلى الجهل العظيم أو الجنون، وسواء قال: إن الشمس نفسها نزلت، أو لم تنزل.

وأنتر تقولون : إن رب العالمين سكن في بطن مريم، ويقول أكثر كم - كالملكيه واليعقوبية (١): إنه خرج من فرج مريم.

ولو قال قائل عما هو من أصغر مخلوقات الله كوكب من الكواكب، أو جبل من الجبال، أو صخرة عظيمة: إن ذلك كان في بطن أمرأة وخرج من فرجها، لضحك الناس من قوله، فكيف بمن يدعي مثل ذلك في رب العالمين ؟!! >>(٢)

< ومن جوز عقله أن يكون رب العالمين خرج من فرج مريم وهي بكر فقد جعل رب العالمين يخرج من ثقب صغير، وهذا أعظم مايكون من الامتناع.

ومن جوّز عليه هذا، جوز عليه أن يخرج من كل ثقب مثل ذلك الثقب وأكبر منه، وجوز أن يخرج رب العالمين من فم كل حيوان وفرجه، ومن شقوق الأبواب وغير ذلك من الثقوب.

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٢٦٠، ٢٦٢ من هذه الرسالة ومابعدهما.

<sup>(</sup>Y) المرجع السابق، ص (Y)

وإن قالوا : ذاك مكان طاهر، قيل : أفواه الأنبياء والصالحين أطهر من كل فرج في العالم، فيجوز أن يخرج من فم كل نبي وولي لله، ومن اذنه، ومن أنفه، فإن هذه الخروق والثقوب أفضل من فروج النساء، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

فه و لاء النصارى يقولون إن كون الله مولوداً من فرج مريم، غير كونه مولوداً في الأزل من الأب، بل هما ولادتان، روحانيه وجسمانية.

وهم إذا طولبوا بتفهم ما يقولونه وقيل لهم: هذا لايتصور أن يكون رب العالمين يخرج من ثقب ضيق، لافرج، ولافم، ولاأذن، ولاغير ذلك من الأثقاب، قالوا: هذا فوق العقل، واعترفوا بأن هذا لايتصوره العقل.

فيقال لهم: هذا الكلام لم يقله نبي من الأنبياء، ولم ينطق نبي من الأنبياء بأن مريم حملت برب العالمين وولدته، بل ولانطق نبي من الأنبياء بأن الله مولود ولاشئ من صفاته مولود، لاعلمه، ولاحياته، ولاغير ذلك >>(١)

ويلزم النصارى بمقتضى اعتقادهم (ببنوة المسيح لله تعالى) يلزمهم بأن عقيدتهم هذه توجب القول بوجود الصاحبه لله تعالى - تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً - وذلك لأن القول بوجود الإبن يلزم القول بوجود الصاحبه على أي معنى فسرت هذه الولاده، ولذلك فكيف إذاً يثبت الفرع الملزوم بدون ثبوت الأصل اللزم؟

 <sup>(</sup>۱) انظر : الجواب الصحيح، ج٣، ص٤٩

< يوجد كثير من عوام النصارى يعتقدون أن المسيح ابن الله البنوة المعروفة في المخلوقات، ويقولون: إن مريم زوجة الله، وهذا لازم لعامة النصارى وإن لم يقولوه فإن الذي يلد لابد له من زوجه.

ولهذا قال تعالى : { أَنَى يَكُونَ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُنَ لَـهُ صَاحِبُهُ وَخُلُقَ كُلُّ شَيَّ ءُ وهو بكل شئ عليم }(١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : آية ١٠١

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح، ج٢، ص٩٦

< فأما ما يقوم بالموصوف من صفاته اللازمة له، فهذا أبعد شئ عن أن يسمى هذا الملزوم ولادة، بل لاتكون الولادة إلا عن أصلين.

وكل من قال : إن لله ولدا، لزمه أن تكون له صاحبة بأي وجه فسر الولادة، وأن يكون له ولد حادث، ولهذا قال تعالى:

{ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شئ وهو بكل شئ عليم }(١)

### (١) سورة الأنعام: آية ٩٩، ١٠٠

(وخلقهم) في معنى الكنابة وفيها قولان: أحدهما انها تعود إلى الجن فيكون المعنى والله خلق الجن فكيف يكون شريك الله من هو محدث مخلوق والقول الثاني: أن الكناية تعود إلى الجاعلين لله شركاء فيكون المعنى: وجعلوا لله الذي خلقهم شركاء لايخلقون شيئاً وهذا كالدليل القاطع بأن المخلوق لايكون شريكاً لله، وكل مافي الكون محدث مخلوق، والله تعالى هو الخالق لجميع مافي الكون فامتنع أن يكون لله شريك في ملكه،

(وخرقوا له) أي اختلقوا وكذبوا، يقال اختلق واخترق على فلان إذا كذب عليه، وذلك ان النصارى وطائفة من اليهود ادّعوا أن لله ابناً، وكفار العرب ادّعوا أن الملائكة بنات الله، وكذبوا على الله جميعاً فيما ادعوه.

وقوله (بغير علم) كالتنبيه على ما هو الدليل القاطع على فساد هذا القول لأن الولد جزء من الأب، والله سبحانه وتعالى لايتجزأ، فثبت بهذا فساد قول من يدعي أن لله ولداً ثم نزه الله تعالى نفسه عن اتخاذ الولد، وعن هذه الأقاويل الفاسده >>

انظر : تفسير الخازن، ج٢، ص٤٠، ط دار المعرفة بيروت.

فاستفهم - تعالى - استفهام إنكار، يبين امتناع أن يكون له ولد، إذا لم تكن له صاحبه فإن الولد لايكون إلا من أصلين، وهذا مما ينبغي أن يتفطن له، فإن جعل ما يلزم الشئ الواحد متوالداً عنه، لا يعرف، لاسيما صفاته القائمة به اللازمة له كعلمه، وحياته، لاسيما الصفات القديمة الأزليه لذات رب العالمين، الذي لم يزل ولايزال موصوفاً بها، فإن صفات العبد اللازمة له، كحياته، وقدرته ونحو ذلك، ليست متولدة عنه عند جميع العقلاء >> (١)

<< وسائر الطوائف الذين أثبتوا لله ولداً، جعلوه حادثاً منفصلاً عنه.

فأما جعل صفته القائمة به ولـداً له ومولوداً، فهذا لا يعـرف عن غير النصارى فإذا أثبتوا له ولداً وابناً غير مخلوق، والصفة القائمة به اللازمة لـه، لم تتولد عنه، ولا تسمى ابناً ولا ولداً عند أحد من الأنبياء وغيرهم، تعين أن يكون الولد، إما جزءاً منفصلاً عنـه، وإما معلولاً له صادراً عنه بغير قدرته ومشيئته، وأي من القولين قالوه، فهم فيه كفار مضاهئون لقول الذين كفروا من قبل >>(٢)

وينقل صاحب كتاب (منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب) مناظرة وقعت بين أحد العلماء وبين بعض النصارى، وفيها يزعم النصراني المناظر بأن عيسى عليه السلام ليس نبياً وإنما هو إلهاً - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً -.

< قال النصراني : إني لاأقول في عيسى أنه كان نبياً ، بل أقول كان إلها ،

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواب الصحيح، ج٣، ص ١٨٠، ١٨١

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٨٦

فقلت له: هذا الذي تقوله باطل، لأن الإله هو واجب الوجود لذاته، وعيسى هو هذا الشخص البشري الذي وجد بعد أن كان معدوماً، وقتل – علي قولك – بعد أن كان حياً، فكان أولاً طفلاً، ثم صار مترعرعاً، ثم صار شاباً، وكان يأكل ويشرب ويحدث، وينام، ويستيقظ، وقد تقرر في بداية العقول أن المحدث لايكون قديماً، والمحتاج لايكون غنياً، والممكن لايكون واجباً، والمتغير لايكون دائماً >>(١).

ويقول الإمام أبي عبيده الخزرجي في كتابه الذي أجاب فيه على قسيس من القوط (٢) كتب إليه يدعوه إلى الدخول في النصرانية المحرفه ويؤمن بأن المسيح ابن الله !! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً:

<< أخبرني أيها المخدوع عن هذين الربين :

من خلق منهما صاحبه؟ فالمخلوق منهما ضعيف عاجز، ليس باله، وإذا أراد أمراً، لمن الحكم منهما؟ فان كان أحدهما مضطراً إلى مشاورة الآخر، ومساعدته، كان المضطر عاجزاً مقهوراً ولم يكن الها قادراً، وان كان قادراً على مخالفته، ومدافعته فهو اذن اله مداهن، ويكون الآخر ضعيفاً عاجزاً مقدوراً عليه.

أما تعلم أيها المغرور أنه: { لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا . (٣).

<sup>(</sup>١) نقلا عن الشيخ عبد العزيز بن حمد آل معمر، ط٢، ص ١٦٤

 <sup>(</sup>۲) من القبائل الأوربية وحدث ذلك في مدينة قرطبه الأسبانية.
 انظر: أبي عبيده الخزرجي (بين الإسلام والمسيحية)، تحقيق: د. محمد شامه، ص٥٣٥

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: آية ٢٢

<<ما اتخذالله من ولد وما كان معه من اله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون >> $\binom{1}{1}$ .

وتذكر مجلة The Jerusalem Quarterly والتي تصدر في القدس باللغة الإنجليزية: أن الذي قاد إلى تأليه المسيح تقديسه في العهد الجديد، وأن عوام المسيحيين كان لديهم اعتقادات قديمة بآلهة من أصل بشري.

وفيما يلي ترجمة النص من اللغة الانجليزية :

<< وفي العهد الجديد نجد أن تقديس المسيح قد قاد المسيحية الى الاعتقاد بألوهية المسيح، ومؤلفوا العهد الجديد كان لايزال لديهم الرادع الذاتي اليهودي الذي منعهم من الاعتقاد بالألوهية الكاملة للمسيح  $^{(\gamma)}$  ولكن بالنسبة للمسيحيين من الأميين لم يكن لديهم هذا الرادع لان اعتقادهم بالإله مرن  $^{(\gamma)}$  وذلك لاعتقادهم بعدة آلهه كان بعض تلك الآلهه من أصل بشري، وفي الواقع حتى في اوائل القرن الثاني كانت ألوهية عيسى غير متبلورة، فكما جاء عن (اجناشيس) اسقف انطاكية بأن عيسى كان الها وقد تجسد  $^{(3)}$  وظهر على هيئة انسان بينما (بولي كارب) اسقف سيميرنا، والزمل الاصغر (لاجناشيس) لم يقل بأن عيسى إله، ولكنه سماه ابن الله >> $^{(6)}$ .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: آية ٩١

انظر : المرجع السابق، ص ۱۷۸ ، ۱۷۹

<sup>(</sup>٢) ماعدا كاتب إنجيل يوحنا فقد صرح ببنوة المسيح وألوهيته، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. انظر مثلًا يوحنا ١٤: ١٠-١٢

<sup>(</sup>٣) الأحرى به أن يقول منحرف.

<sup>(</sup>٤) للحديث عن التجسد انظر ص ٤٨١ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>ه) انظر :Summer, Vol.24, 1982, p. 78

ويواصل كاتب المقال حديثه: << والمؤكد أن الأفكار والإعتقادات المسيحية التي اتجهت نحو تأليه عيسى إلما كانت لأن وضع عيسى كإله هو الذي يكسب تبجيل واحترام الأميين >> (١)

ويلاحظ القارئ الكريم في هذا المقال شهادة من كتاب اليهود على النصارى بأنهم قد اقتبسوا عقيدة تأليه المسيح من أقوام قد سبقوهم إليها كانوا يعتقدون بآلهة من أصل بشري.

كما أن تقديس المسيح في الأناجيل الحالية قد قاد المسيحيين إلى تأليه - كما يقول المقال السابق - إذاً فلم تكن عقيدة بنوة المسيح أو ألوهيته عقيدة أصلية في المسيحية، وإنما هي عقيدة مقتبسه ومأخوذه من أقوام قد سبقوهم إليها (٢).

وقد أوردنا المقال السابق لإثبات شهادة كتاب اليهود ضد عقيدة النصارى في ألوهية المسيح ليس إلا، وإنما العقيدة الأصلية للمسيحية وهي عقيدة التوحيد الخالصة لله تعالى قد أثبتها القرآن الكريم وأكد عليها في كثير من آياته كما سيتضح ذلك فيما يلى.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصحيفة

<sup>(</sup>٢) انظر: ص ٣٦٣ من هذه الرسالة.

### المسألة السادسة

### إبطال (عقيدة) بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته نقلًا

أولا: من القرآن الكريم:

فبالإضافة إلى الآيات السابقة والتي ذكرناها في معرض إبطال عقيدة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته عقلًا، فهناك الكثير من آيات الذكر الحكيم، والتي تبطل هذه الشبهة.

من هذه الآيات قوله تعالى في سورة التوبة:

{ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله إله أواحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون {(١)

<< والقائلون بهذا المذهب بعض اليهود إلا أن الله نسب ذلك القول إلى اليهود بناء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد >>(٢)

ويقول الإِمام الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية: ٣٠-٣٢

<sup>(</sup>٢) انظر: الإمام الفخر الرازي (التفسير الكبير) ج١٦، ط٢، ص٣٣

فقال المفسرون في الجواب على هذا السؤال: إن أتباع عيسى عليه السلام كانوا على الحق بعد رفع عيسى حتى وقع حرب بينهم وبين اليهود، وكان في اليهود رجل يقال له بولس قتل جمعاً من أصحاب عيسى، ثم قال لليهود إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار مصيرنا، ونحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار، وإني احتال فأضلهم وأظهر الندامة مما كان يصنع ووضع على رأسه التراب، وقال نوديت من السماء ليس لك توبة إلا أن تتنصر، وقد تبت فأدخله النصارى الكنيسة، ومكث سنة لا يخرج وتعلم الإنجيل فصدقوه وأحبوه، ثم مضى إلى بيت المقدس واستخلف عليهم رجلاً اسمه نسطور، وعلمه أن عيسى ابن مريم والإله كانوا ثلاثة، وتوجه إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت، وقال ماكان عيسى إنساناً ولا جسماً ولكنه الله، وعلم رجلاً آخر يقال له يعقوب ذلك، ثم دعا رجلاً يقال له ملكاً فقال له: إن الإله لم يزل ولا يزال عيسى، ثم دعا لهؤلاء الثلاثة وقال لكل واحد منهم أنت خليفتي فادع الناس إلى إنجيلك ، ولقد رأيت عيسى في المنام ورضى عني، واني غدا أذبح نفسي لمرضاة عيسى، ثم دخل المذبح فذبح نفسه، ثم دعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس الى قوله

ومنذهبه، فهذا هو السبب في وقوع الكفر في طوائف النصارى >>(١)

ويضيف الإمام الفخر الرازي:

\(
\left\) التشريف، كما ورد لفظ الخليل في حق ابراهيم على سبيل التشريف، ثم إن القيوم (٢) لأجل عيداوة اليهود ولأجل أن يقابلوا غلوهم الفاسد في أحد الطرفين (٣) بغلو فاسد في الطرف الثاني، بالغوا وفسروا لفظ الابن بالبنوة الحقيقية، والجهال قبلوا ذلك، وفشا هذا المذهب الفاسد في أتباع عيسى عليه السلام والله أعلم بحقيقة الحال >>(٤).

وحين يستجوب الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام وهو علام الغيوب فيما إذا كان قد دعا إلى أن يتخذه الناس وأمه إلهين من دون الله فيجيب من فوره بعد تنزيهه لله تعالى بأنه مايكون له أن يقول ذلك ويجيب وهو في مقام الخضوع والذل من الله تعالى، وأكد عليه السلام بأنه قد أمرهم بعبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد:

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص٣٤

<sup>(</sup>۲) يقصد : النصارى

<sup>(</sup>٣) أي أن النصارى أرادوا أن يقابلوا غلو اليهود في ادعاء عزير إبن الله بغلو آخر من طرفهم في ادعاء المسيح ابن الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرا

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، نفس الصحيفة

يقول الله تعالى:

{ وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك مايكون لي أن أقول ماليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم مافي نفسي ولا أعلم مافي نفسك إنك أنت علام الغيوب. ماقلت لهم إلا ماأمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شئ شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم }(١)

ويقول الإمام الرازي في تفسير هذه الآية:

فقال: {إن كنت قلته فقد علمته } وهذا مبالغة في الأدب وفي إظهار الذل والمسكنة في حضرة الجلال وتفويض الأمور بالكلية الى الحق سبحانه >> (١)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ١١٦-١١٩

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير، ج١٢، ط٢، ص١٣٤

وفي الآية الكريمة التالية يبين الله سبحانه وتعالى بأن المسيح ليس إلا رسول كبقية رسل الله تعالى، وأمه الصديقة الطاهرة، وقد كانا يأكلان الطعام، وفي هذا كناية عن الحدث، لأن كل من أكل الطعام أحتاج إلى التخلص من بعض عناصره الضارة فلابد أن يحدث ، إذا فهما متساويان مع بقية البشر في هذه الصفات، وفي ذلك دليل على بشريتهما.

### يقول الله تعالى:

{ ماالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العلم {(١)

ويقول الإمام الألوسي في تفسيره لهذه الآية الكريمة:

وفي الآية الكريمة التالية تأكيد على أن المسيح عبد من عبيد الله تعالى،

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥٥-٧٦

<sup>(</sup>۲) روح المعاني، ج٦، ص٢٠٩

وقد أنعم الله عليه وشرفه بالنبوة والرسالة، كما أكد الله تعالى بأنه علم للساعة أي أن نزوله في آخر الزمان علامة من علامات قيام الساعة وشرط من أشراطها (١)

#### قال تعالى:

 $\{$  ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا ءألهتنا خير أم هو ماضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون \* إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني اسرائيل \* ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون \* وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم  $\{(Y)\}$ 

ويقرر الله تعالى بأن المسيح عليه السلام نفسه لن يستكبر ولن يأنف ان يكون عبداً من عبيد الله تعالى يعبده ولا يشرك به شيئاً كما كان يدعو عليه السلام إلى ذلك

### قال تعالى:

لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً (٣)

<< والاستنكاف استفعال من النكف وأصله نكفت الشئ نحيته>> (٤) والاستنكاف تكبر في تركه أنفه.

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٣٤١ وما بعدها من هذه الرسالة

۲) سورة الشورى : الآيات: ٥٧ - ٢١

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الآية: ١٧٢

<sup>(</sup>٤) أنظر: الإمام الألوسي (روح المعاني) ج٦، ص٣٧

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لن يستكبر المسيح "أن يكون عبداً لله" من أن يكون عبدا لله تعالى مستمراً على عبادته تعالى وطاعته حسبما هو وظيفة العبودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف >> (١)

وقد أثبت الحق عزوجل في سورة الإخلاص بأنه الله الواحد الأحد << الذي لا نظير له ولا شبيه ولا نديد >> (7) والأحد صفة خاصة به وأنه تعالى الصمد << وهو السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حواجُهم >> (7)

وقد أثبت سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة بلفظ صريح بأنه { لم يلد ولم يولد } لأن كل مولود فهو حادث < ليس له ولد ولا والد ولا صاحبه.. وهو مالك كل شئ وخالقه فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه، أو قريب يدانيه، تعالى وتقدس وتنزه >>(٤)

{ قبل هو الله أحد \* الله الصمد \* لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفواً أحد }(٥)

وكانت أول جملة نطق بها عليه السلام وهو في مهده.

{ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا }(٦)

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفس الصحيفة.

 $<sup>(\</sup>gamma)(\gamma)(\gamma)$  انظر: تفسیر ابن کثیر، ط دار المعرفة، ج ٤، ص ٥٧٠

<sup>(</sup>٥) سورة الإخلاص

<sup>(</sup>٦) سورة مريم : آية ٣٠

وهذا تأكيد منه عليه السلام بأنه لايعدو أن يكون عبداً من عبيد الله الصالحين وممن أنعم الله عليهم وشرفهم بالنبوة والرسالة << فكان أول ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وبربوييته، رداً على من غلا من بعده في شأنه >>(١).

## ثانياً : ابطال عقيدة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته من السنة النبوية المطهره

وقد وردت عدة نصوص من السنة النبوية المطهرة تنفى شبهة النصارى في التحاذ الله الولد - تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا-، والنص عام في نفي الله الولد عن الحق عز وجل سواء قصد بالإبن المسيح عليه السلام أو غيره.

<< عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السُلمي عن أبي موسى رضي << الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد - أو ليس شئ - اصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولداً، وإنه ليعافيهم ويرزقهم >> (Y).

<sup>(</sup>١) انظر : الإمام القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، ط دار احياء التراث، ج١١

<sup>(</sup>٢) انظر : فتح الباري (شرح صحيح البخاري)، ط دار المعرفة، ج١٠، كتاب الأدب، باب الصبر على الأذى، ص٥١١

<sup>(</sup>٣) انظر : فتح الباري (شرح صحيح البخاري)، ط دار المعرفة، ج ٨، كتاب تفسير القرآن، باب (وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه)، ص١٦٨

# ثالثاً : إبطال عقيدة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته من إنجيل برنابًا (١).

ونحن إذ ننقل بعض النصوص من إنجيل برنابا ليس لأننا في حاجةٍ إليه أو إلى ما يماثله لكي ندعم حقيقة عقيدتنا الإسلامية، لأن في كتابنا الكريم ودستورنا العظيم ما يغنينا وما يثلج صدورنا لكي لانلجأ إلى غيره، ولأننا نستدل بالقرآن لإنجيل برنابا، والعكس غير صحيح، وإنما غرضنا هو الدفاع عن عقيدة المسيح عليه السلام الحقيقيه وهو أنه عبدالله ورسوله.

ويؤكد النص التالي من إنجيل برنابا على أن المسيح عليه السلام لايعدو إلا أن يكون نبياً لله تعالى، كما يؤكد على أن بولس اليهودي (٢) هو السبب في نشر تعاليم الكفر والتي تتضمن دعوى أن المسيح ابن لله تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا وقد وصف برنابا ذلك بأنه << تعليم شديد الكفر >> وهو يحذرهم أن يستمعوا إلى تعاليم تخالف وتضاد ما كتبه في إنجيله هذا.

### يقول ما نصه:

< أيها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى، مبشرين بتعليم شديدالكفر، داعين المسيح أبن الله، ورافضين الحتان، الذي أمر به الله دامًا، مجوزين كل لحم نجس، الذين ضل في ورافضين الحتان، الذي أمر به الله دامًا، مجوزين كل لحم نجس، الذين ضل في

<sup>(</sup>١) للتعريف بـ (برنابا) وإنجيله، انظر هامش ص ٢٤٤ مـن هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) للتعريف ببولس، انظر هامش ص ٣ من هذا البحث

عدادهم أيضا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى، وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع لكي تخلصوا ولايضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله، وعليه فأحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد، مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصاً أبدياً >>(١)

وفي نص آخر في انجيل برنابا وردت محاورة بينه عليه السلام وبين بعض جنود الرومان الوثنيين - كما يظهر ذلك من سياق النص - وفي نهاية الحوار أخذ المسيح عليه السلام يتحداهم بأن تخلق آلهتهم ذبابة واحدة، فإذا لم تقدر تلك الآلهة على ذلك فإنه لن يترك عبادة الإله الواحد الذي مجرد ذكر اسمه يروع جيوشاً.

والنص من إنجيل برنابا كما يلي:

<< فلما جاء يسوع إلى أورشليم ودخل الهيكل يوم سبت اقترب الجنود ليجربوه ويأخذوه وقالوا: << يامعلم أيجوز اصلاء الحرب ؟ >>.

أجاب يسوع: << إن ديننا يخبرنا أن حياتنا حرب عوان على الأرض >>، قال الجنود: أفتريد إذا أن تحولنا إلى دينك أو تريد أن تترك جم الآلهة (فان لرومية وحدها ثمانية وعشرين ألف إله منظور) وأن نتبع إلهك الأحد >> (٢) </لاً حاب يسوع لو كنت خلقتكم كما خلقكم إلهنا لحاولت تغييركم. أجابوا: << إذا كان لايعلم أين إلهك فكيف خلقنا ؟، أرنا إلهك تكن يهوداً >>.

<sup>(</sup>۱) اصحاح ۱:۲-۹

<sup>£ - 1 : 107 (</sup>Y)

فقال حينئذٍ يسوع لو كان لكم عيون لأريتكم إياه ولكن لما كنتم عمياناً فلست بقادر على أن أريكم إياه.

أجاب الجنود: حقاً لابد أن يكون الاكرام الذي يقدمه لك الشعب تقد سلبك عقلك لأن لكل منا عينين في رأسه وأنت تقول إننا عميان.

أجاب يسوع : ان العيون الجسديه لا تبصر إلا الكثيف والخارجي فلا تقدرون من ثم إلا على رؤية آلهتكم الخشبيه والفضية والذهبية التي لا تقدر أن تفعل شيئاً، أما نحن أهل يهوذا فلنا عيون روحية هي خوف إلهنا؟ ودينه، ولذلك يمكن لنا رؤية إلهنا في كل مكان.

أجاب الجنود: احذر كيف تتكلم لأنك إذا صببت احتقاراً على آلهتنا سلمناك إلى يد هيرودس الذي ينتقم لآلهتنا القادرة على كل شئ.

أجاب يسوع: إن كانت قادرة على كل شئ كما تقولون فعفواً لأني سأعيدها.

ففرح الجنود لما سمعوا هذا وأخذوا يمجدون أصنامهم. فقال حينئذ يسوع: لاحاجة بنا هنا إلى الكلام بل إلى الأعمال، فاطلبوا لذلك من آلهتكم أن تخلق ذبابة واحدة فأعبدها.

فراع الجنود سماع هذا ولم يدروا ما يقولون، فقال من ثم يسوع: إذا كانت لاتقدر أن تضع ذبابة واحدة جديدة فإني لاأترك لأجلها ذلك الإله الذي خلق كل شئ بكلمة واحدة الذي مجرد اسمه يروع جيوشاً >>(١).

YI - Y : IOY (1)

# رابعاً : إبطال عقيدة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته من العهد الجديد.

هناك عدة شواهد ونصوص تدل على عبودية المسيح عليه السلام لله تعالى ونحن إذ نورد بعضاً من هذه النصوص ليس لأننا معترفون بصحتها وحجيتها، بل إن الهدف أن نسوق نصوصا من الكتاب الذي يؤمن به النصارى ويقدسونه دعماً للأدلة السابقة (١).

وفيما يلي ننقل بعض هذه النصوص وعلى سبيل المثال هناك نص من انجيل متى:

« ثم أصعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام أربعين نهاراً وأربعين ليلة جاع أخيراً، فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خيزاً، فأجاب وقال مكتوب ليس بالخيز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله، ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل، وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك، فعلى أياديهم يحملونك لكي لاتصدم بحجر رجلك، قال له يسوع مكتوب أيضاً لاتجرب إلهك، ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال جداً، وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، وقال له: أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي، حينئذ قال له يسوع اذهب ياشيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد >>(٢).

<sup>(</sup>١) لن ينسى القارئ الكريم أننا قد ذكرنا في الفصل الأول من هذا البحث بأننا قد بحثنا لنجد أي ذكر للمسيح عليه السلام في العهد القديم فلم نجد له أي ذكر فيه. انظر ص ٣ من هذا البحث.

<sup>1. - 1 : £ (</sup>Y)

الأول : ارسال الروح إياه الى البرية ليختبر من ابليس هل يثبت على التوحيد أم لا.

الثاني : صومه تلك المدة، فانه من جملة القرب التي يتقرب بها الصالحون خصوصاً الأنبياء.

الثالث : جوعه عليه السلام فانه ينافي الربوبية.

الرابع : قول ابليس له: < ان كنت ابن الله > فان هذا يدل على أنه غير الله، لأن الابن غير الآب، والنصارى يقولون: ان الله عبارة عن الآب والابن والروح القدس إله واحد، ولو كان الإله كما يقولون لقال: ان كنت ابن الآب الذي هو احد أقانيم الإله، أو ان كنت أقنوماً في الله أو نحو ذلك.

الحامس: قول المسيح جواباً عما طلب إبليس من تصيير الحجارة خبزاً مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكلمة تخرج من فم الله، يعني انه انسان لا يحيا بالخبز وحده بل به وبالوحي الإلهي المنزل عليه من عند الله تعالى فالأول غذاء بدنه والثاني غذاء روحه.

السادس: إعترافه بأن الله واحد، وبأنه لايعبد أحد سواه، وذلك في قوله < لأنه مكتوب للرب الهك تسجد، وإياه وحده تعبد >.

هذا ومن سفه الرأي وشطط القول أن يقال: ان إله العالمين أصعده الروح القدس إلى البريه ليجرب من إبليس أبغض خلقه إليه، فجعل ينقله من مكان إلى مكان حتى صعد به إلى جبل شاهق، وأراه ممالك العالم، ومناه باعطائها له ان سجد له فياعجباً كيف ينحصر الإله في يد بعض خلقه يصرفه كيف يشاء، وهو خاضع له ممتثل لأوامره، وكيف يصير إنساناً ينقله إبليس من مكان إلى مكان، وكيف يعرض عليه ممالك العالم، وهو يعلم أن بيده ملكوت كل شئ ؟!!.

فليس في الدنيا مهزأه أعظم من هذه الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان  $>> \binom{1}{2}$ .

وهناك نص آخر يقول على لسان المسيح عليه السلام:

<< وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلايعلم بها أحد، ولاالملائكة الذين في السماء ولا الابن - يعني نفسه - الا الآب >>(٢).

\( \) فهذا القول شهادة بينة على أنه عبد مربوب اذ لو كان إلها بمقتضى 
الاتحاد والحلول (٣) لما خفي عليه علم الساعة، وليس للنصارى أن يقولوا: إنه 
نفى عن نفسه باعتبار الناسوت لا اللاهوت لأنا نقول لهم: انه قصر علمها على 
الآب، ونفاه عن نفسه وعن غيره من الخلق، فدل ذلك على أن لفظ الابن إنما يقع

الآب، ونفاه عن نفسه وعن غيره من الخلق، فدل ذلك على أن لفظ الابن إنما يقع

الآب، ونفاه عن نفسه وعن غيره من الخلق، فدل ذلك على أن لفظ الابن إنما يقع

الآب، ونفاه عن نفسه وعن غيره من الخلق، فدل ذلك على أن لفظ الابن إنما يقع

المقال المؤلم الم

<sup>(</sup>۱) انظر: موقف القرآن من عقيدة التثليث ص١١٩، ١٢٠ نقلا عن د/ محمود كريت (إنجيل برنابا بين الإسلام والنصرانية)، رسالة دكتوراه، ص

<sup>(</sup>۲) مرقس ۱۳: ۳۲

<sup>(</sup>٣) انظر : ص ٤٨١ من هذا البحث

على الناسوت فقط اذ لا يجوز نفي العلم عن اللاهوت لأن اللاهوت يعلم كل شئ >>(١).

وقد جاء بالنص على لسان المسيح عليه السلام قوله:

<< أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله >> (٢).

<< والأركان في هذا النص ثلاثة: كلام مسموع وهـ و الحق >> الله الذي أسمع هذا الحق للمتكلم به، والإنسان الذي تكلم بالحق الذي سمعه من الله. وكل من الثلاثة غير الآخر، وانظر إلى تعريفه إياهم بنفسه في قوله: < أنا إنسان > وهذا بيان مابعده بيان، فلو كان غير ذلك لوضح وقال، ولكنه لم يقل، ولو كان غير ذلك ولم يوضح لكان كاذباً. ومخادعاً لأنه تكلم بغير الحق الذي أخفاه.

ونحن نعتقد أنه صادق في التعريف بنفسه < أنا انسان > مادام ذلك يتفق مع حقيقة ماهيته كإنسان، وهكذا كان في نظر غيره من معاصريه >> (٣) <<فخرج بيلاطس إليهم وقال أية شكاية تقدمون على هذا الإنسان>> (٤) << هـو ذا إنسان >>(ه).

انظر : موقف القرآن والكتب المقدسة من عقيدة التثليث، ص١٢١، ١٢٢ نقلًا عن د/ محمود كريت (إنجيل برنابا بين الإسلام والنصرانية)، رسالة دکتوراه، ص۱۳۱

<sup>(</sup>۲) يوحنا ۸: ٤٠

انظر: د/ محمد زهران (إنجيل يوحنا تاريخاً وموضوعاً)، رسالة دكتوراه (٣) من كلية أصول الدين بالقاهرة، ص٤٤٤

يوحنا ١٨ : ٢٩ (٤)

يوحنا ١٩ : ٥ (0)

وقد أجاب الأعمى الذي أبصر على يدي المسيح سائليه عمن شفاه بقوله: < [1].

كما جاء بالنص على لسان المسيح عليه السلام اعترافه بأنه ابن الإنسان يقول:

رد من الآن ترون السماء مفتوحه وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان  $>> (\Upsilon)$ 

وإذا كانت هذه النصوص من الأناجيل تؤكد أنه عليه السلام إنسان وابن إنسان فهذا بلاشك ينافي دعواهم ببنوته لله تعالى وألوهيته فهو عبد مربوب ورسول كريم.

وقد ورد نص في إنجيل يوحنا بأن المسيح عليه السلام يتعب ثم يجلس ليستريح من عناء السفر.

<< فَإِذَا كَانَ يَسُوعَ قَدْ تَعْبُ مِنَ السَّفَرِ جَلْسُ هَكَذَا عَلَى البَّرُ >> (٣).

< وهذا يؤيد عجزه وضعفه، وأنه عرضة كغيره للإرهاق والتعب وينفي ألوهيته المزعومه، لأن الله القوي لايتعب ولايضعف.. وإنما تعب المسيح عليه السلام وجلس بعد التعب ليستريح لأنه إنسان جسد من جسد >>(٤).

<sup>(</sup>۱) يوحنا ۹: ۱۱

<sup>(</sup>۲) . يوحنا ۱:۱٥

<sup>(</sup>٣) يوحنا ٤:٢

<sup>(</sup>٤) انظر : د/ محمد زهران (إنجيل يوحنا تاريخاً وموضوعاً)، رسالة دكتوراه، ص ٤٤٦

وهناك نصوص إنجيلية أخرى تدل على أنه عليه السلام لايستطيع فعل شئ من ذاته:

<< أنا لا أقدر أن افعل من نفسي شيئاً >> (١).

<< لست أفعل شيئاً من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي >> (٢).

ولكن القائل بذلك لا يكون صادقاً إلا إذا كان قوله مطابقاً للواقع عن بينة وبرهان، وهو صادق عندنا لأن هذا القول الصادر منه مطابق للواقع عن بينة وبرهان وهو أنه إنسان وابن إنسان >(7).

<sup>(</sup>۱) يوحنا ه : ۳۰

<sup>(</sup>۲) يوحنا ۸ : ۲۸

<sup>(</sup>٣) انظر: د/ محمد زهران (إنجيل يوحنا تاريخاً وموضوعاً)، رسالة دكتوراه، ص ٤٤٩

وهنا قد يرتسم في ذهن القارئ الكريم هذا الاستفهام إذ كيف نوفق بين هذه الأدلة وغيرها فهي غيض من فيض تدل على بشرية المسيح وعدم بنوته لله تعالى والوهيته، وبين النصوص الكثيرة والتي تفيض بها الأناجيل والتي تشعر نصوصها بألوهيته وبنوته لله تعالى (١)، تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً ؟؟

ونستطيع القول بأنه لايخفى أن نصوص الأناجيل قد ثبت تحريفها وتناقضها (٢) واختلافها فيما بينها، إذاً فمن الطبيعي أن يظهر هذا التناقض في العقيدة، فبعض النصوص تشعر بألوهيته وبنوته لله تعالى، وبعض النصوص حكما ذكرنا آنفا - تثبت إنسانيته وبشريته.

<sup>(</sup>۱) هناك بعض النصوص نشير إليها على سبيل المثال لاالحصر: يوحنا ١٤:١، يوحنا ٢٥:٥، لوقا ٢٠٥١، لوقا ٤١:٤، مرقس ٧:٥، رسالة بولس إلى العبرانيين ٤:٤١

<sup>(</sup>٢) ولأن ما يثبت على الجزء يثبت على الكل وماجاز لأحد المثلين جاز للآخر وقد ثبت التحريف والتناقض للأناجيل الأربعة في بحثنا السابق (رسالة ماجستير) فيثبت بذلك تحريف الكتاب المقدس كله.

<sup>(</sup>٣) انظر : إبراهيم الجبهان (معاول الهدم والتدمير والنصرانية والتبشير)، ط٢، ص٥٨

### المسألة السابعة:

### بطلان تأليه السيدة مريم والدة المسيح عليها السلام.

ومن الفرق النصرانية المؤلهه لأم المسيح عليهما السلام فرقة البربرانية ويسمون الريمتيين (١).

وقد يكونون هم المقصودين في قوله تعالى من سورة المائدة:

{ وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك مايكون لي أن أقول ماليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم مافي نفسي ولا أعلم مافي نفسك إنك أنت علام الغيوب ، ماقلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيً شهيد {(٢).

<< ومنهم من يجعل مريم إلهاً مع الله كما جعل المسيح إلهاً فإن قالوا بذلك، جعلوا لله صاحبة وولداً، وجعلوا المسيح بن مريم وأمه إلهين من دون الله، كما فعل ذلك من فعله منهم.

فإنهم يعبدون مريم، ويدعونها بمايدعون به الله سبحانه والمسيح، ويجعلونها إلها كما يجعلون المسيح إلها.

e Seld herr a ministration

<sup>(</sup>١) للتعريف بها، انظر: ص ٢٥٨ من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة : ۱۱۲ ، ۱۱۷

فيقولون : يا والدة الإله، اغفري لنا وارحمينا ونحو ذلك فيطلبون منها ما يطلبون من الله عز وجل !!.

ومنهم من يقول عن مريم: إنها صاحبة الله سبحانه وتعالى >>(١).

وقد أثبتنا - فيما سبق - بطلان ألوهية المسيح عليه السلام عقلاً ونقلاً فيثبت بذلك بطلان ألوهية أمه السيدة مريم عليها السلام فمن باب أولى أن تبطل ألوهيتها ببطلان ألوهيته فهو أشهر منها، وقد اشتهرت معجزاته عليه السلام وتعددت من إحيائه للموتى وإبرائه للأكمه والأبرص وشفائه للمرضى، وجميع الأدله العقلية والنقلية التي أوردناها على بطلان ألوهيته تصلح أن تكون دليلاً على بطلان ألوهيتها، فينتفي القول بألوهيتها حسب زعم بعض الفرق المسيحية القائلة بذلك.

ولا يخفى على القارئ الكريم بأن العقيدة الإسلامية تؤكد بأن لا إله إلا الله دائمًا وأبداً { وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم {(٢). { إنما إله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شئ علما }(٣).

وإن من أله غير الله سبحانه وتعالى فسيضيع في متاهات عقلية ونفسية مظلمة لاسبيل إلى الخروج منها إلا بتوحيد الله عز وجل بالعبادة توحيد ألوهيةٍ

<sup>(</sup>١) انظر: شيخ الإسلام ابن تيميه (الجواب الصحيح)، ج٣، ص١٩٣

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية ١٦٣

<sup>(</sup>٣) سورة طه : آية ٩٨

وربوبية فهو سبحانه الخالق الرازق البارئ، وهو سبحانه وحدة المستحق للعبادة لاالمسيح ولا أمه ولاسواهما فالكل مخلوق مربوب له سبحانه والكل خاضع ذليل عابد تحت سلطانه سبحانه وتعالى عما يصفون.

ويظهر واضحاً أن النصارى اقتبسوا عقيدة تأليه العذراء أم المسيح عليهما السلام من الوثنيات والفلسفات القديمة، وقد أثبت ذلك الاستاذ/ محمد طاهر التنبير في كتابه (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية) يقول:

\( \) وأما قول النصارى عن مريم العذراء أنها والدة الإله مثل والدات الآلهه عند الوثنيين فهو أشهر من نارٍ على علم حتى أنهم ينشدون ألاناشيد تعظيماً لها ويتضرعون إليها في أيامٍ مخصوصة يسمونها \( \) الأيام المريحية > ويلقبونها ملكة السماء ووالدة الإله الممتلئة نعمة >> (1).

<< كما نجد عند الوثنيين والدات للآلهه يعظمونهن ويلقبونهن بألقاب التمجيد والتفخيم كذلك نجد عند النصارى والدة للإله يعظمونها ويلقبونها بالألقاب التي يلقب الوثنيون بها والدات آلهتهم، يؤكد ذلك الرسوم التي يصور الوثنيون بها والدات آلهتهم، يؤكد ذلك الرسوم التي يصور الوثنيون بها والدات آلهتهم تماماً >>(٢).

و يكن مقابلة الرسوم التي يقدسها النصارى للمسيح وأمه بتلك الصور والتماثيل عندالو ثنيين القدماء مع ملاحظة تلك القرون الطويله التي كانت بين آلهة الو ثنيين كبوذا وكر شنا وغيرهما، وبين عيسى إله النصارى، وأيضاً

<sup>(</sup>۱) (۲) ط۱، ص ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۳

فإن الصينيين يضعون صورة الإله < شينمو > إلههم في أحسن محل من البيت ويجللونها بغطاء من الحرير كما يفعل أكثر النصارى بصورة العذراء مريم.

وكان المصريون القدماء يلقبون والدة الإله إيسيس أو والدة المخلص هورس بأسماء عديده منها < السيدة > < ملكة السماء > < بخمة البحر > والدة الإله > < الشفيعه > < العذراء > الخ ويصورونها واقفه على الهلال يحيط بها عشرة نجوم كما يصور النصارى مريم العذراء واقفة على الهلال يحيط بها اثنتا عشرة نجمة ، غير أن تصوير الوثنيين لوالدات آلهتهم بهذا الشكل سابق لتصوير النصارى لمريم العذراء بقرون عديده فتدبر > > > > > > > >

<< وأهالي بابل وآشور عبدوا عذراء زعموا أنها والدة إله وصوروها وعلى يدها ولدها الإله كما هي الحال عند النصارى تماماً >>(٢).

٧٣ ، ٧٢ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٣٧

# المبحث الثاني إبطال عقيدة التثليث

ويندرج تحت هذا المبحث ست مسائل:

المسألة الأولى : معنى التثليث

المسألة الثانية : أهم النصوص التي يستدل بها النصارى

على التثليث وإبطال الاستدلال بها.

المسألة الثالثة : المجمع القسطنطيني الأول وأثره في إقرار

عقيدة التثليث

المسألة الرابعة : إقتباس النصارى عقيدة التثليث من

أقوام قد سبقوهم إليها.

المسألة الخامسة : بطلان عقيدة التثليث عقلًا.

المسألة السادسة: بطلان عقيدة التثليث نقلًا.

### المسألة الأولى : معــني التثليـــث

يقول قاموس الكتاب المقدس:

< الشالوث الأقدس (التثليث): عرف قانون الإيمان لهذه العقيدة بالقول: 
< نؤمن بإله واحد الآب والإبن والروح القدس إله واحد جوهر واحد متساويين 
في القدرة والمجد >.

وفي طبيعة هذا الإله الواحد تظهر ثلاثة خواص أزليه، يعلنها الكتاب في صورة شخصيات (أقانيم) متساوية، ومعرفتنا بهذه الشخصية المثلثة الأقانيم ليست إلا حقاً سماوياً أعلنه لنا الكتاب في العهد القديم بصورة غير واضحة المعالم، لكنه قدمه في العهد الجديد واضحاً ويمكن أن نلخص العقيدة في هذه النقاط التالية:

- ١ الكتاب المقدس يقدم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص الله (تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً).
- ٢ هؤلاء الثلاثة يصفهم الكتاب المقدس بطريقة تجعلهم شخصيات متميزه
   الواحدة عن الأخرى.
- ٣ هذا التثليث في طبيعة الله ليس مؤقتاً أو ظاهرياً بل أبدي وحقيقي.
- ٤ مـذا التثليث لايعني ثلاثة آلهة بل إن هذه الشخصيات الثلاثة جوهر واحد.
- ه الشخصيات الثلاث الآب والإبن والسروح القدس متساوون.

٦ ولا يوجد تناقض في هذه العقيدة، بل بالأحرى أنها تقدم لنا المفتاح لفهم
 باقي العقائد المسيحية >> (١)

وما نلاحظه جلياً أن الغموض والتناقض يكتنفان هذا النص والذي لحصت فيه العقيدة المسيحية الحالية، وكاتب هذه الأسطر يناقض نفسه بنفسه، فيقول في الفقرة الأولى أن الكتاب المقدس يقدم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص الله (تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً) ثم يقول في الفقرة الثانية إن هذه الشخصيات متميزة الواحدة عن الأخرى، وفي الفقرة الرابعة يقول أن هذا التثليث لا يعني ثلاثة آلهة بل إن هذه الشخصيات جوهر واحد، إذ كيف يصفهم في الفقرة الثانية بأنهم شخصيات متميزة الواحدة عن الأخرى أي يمتاز ويختلف أحداهما عن الأخرى. ثم يقول في الفقرة الرابعة إن هذه الشخصيات جوهر واحد؟!! ثم يعود فيقول إن هذه الشخصيات الآب والإبن والروح القدس متساوون!!! ثم يعود لينفي التناقض عن هذه العقيدة في الفقرة السادسة!! كأن نفيه للتناقض والغموض في هذه العقيدة سيلغيه.

<sup>(</sup>١) لنخبة من ذوي الاختصاص واللاهوتيين، ط٦، حرف ث، ص٢٣٢

<sup>(</sup>٢) الأقانيم كلمة سريانية الأصل مفردها أقنوم وهي تعني شخص أو كائن مستقل بذاته انظر: محمد مجدي مرجان (الله واحد أم ثالوث) ص٩

فالله موجود بذاته.

ناطق بكلمته.

حي بروحــــه.

وكل خاصية من هذه الخواص أو العناصر التي يتكون منها الله تعطيه وصفاً معيناً أو مظهراً خاصاً.

فإذا تجلى الله بصفته ذاتاً سمى الآب.

وإذا نطق فهو الإبن.

وإذا ظهر كحياة فهو الروح القدس.

ويرى فلاسفة المسيحية أن الإنسان خلق على صورة الله ومثاله، فكما أن الله مثلث الأقانيم كذلك فالإنسان مكون من ثلاثة عناصر.

فكما أن الله ذات كونيه كذلك فالإنسان بذاته كائن على صورة الله ومثاله.

وكما أن الله ناطق كذلك فالإنسان ناطق على صورة الله ومثاله. وكما أن الله حي كذلك فالإنسان حي على صورة الله ومثاله >> (1)

<< وهكذا ينظر دعاة الثالوث الى الله العظيم الذي ليس كمثله شئ والمتزه عن مشابهة الكائنات فيمثلونه بأحد مخلوقاته الضعيفة وهو الإنسان، وأن الله في نظر فلاسفة المسيحية له كيان قائم بذاته كالإنسان تماماً، والله ناطق بكلمته

<sup>(</sup>١) انظر: محمد مجدي مرجان (الله واحد أم ثالوث) ص١٠،٩

كالإنسان كذلك وهو حي كالإنسان أيضاً، ومن هذه الأقانيم أو العناصر الثلاثة يتكون الله كما يتكون الإنسان تماماً، الذات والنطق والروح، ومع ذلك فإن الباحث المتأمل يلاحظ أن فلاسفة المسيحية قد أعطو للإنسان صفات ضنوا بها على الله، فالإنسان به عناصر وأجزاء أخرى كثيرة لا تقل أهمية عن العناصر الثلاثة السابقة، هذا اذا لم تكن تفوقها أهمية، ومنها مثلاً أن الإنسان مبصر بعينه سميع بإذنيه رحيم بقلبه، مفكر بعقله، مشير بيده، وهكذا نستطرد في ذكر العناصر والأجزاء التي يتكون منها الإنسان المخلوق فنجد أنه قد يفوق فيها على خالقه (تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبير).

بل أكثر من ذلك أن هذه العناصر الثلاثة التي تفضل دعاة الثالوث بمنحها لله تعالى وهى الكيان والنطق والروح قد منحوها له بشروط وأوضاع خاصة، فهم قد قسموا الله ثلاثة أقسام منحوا كل قسم صفة من الصفات منعوها عن القسم الآخر، في حين أن تلك العناصر والصفات تجتمع كلها في الإنسان الواحد ولا تجتمع في الله (تعالى الله عن قولهم)

فبينما نجد الإنسان كائنا بذاته دائمًا، وناطقاً بكلمته دائمًا وحياً بروحه دائمًا، خد أن الله تعالى لا يكون كائناً بذاته إلا حين يسمى الآب، فبصفته كائن بذاته فهو الله الآب، فإذا تخلت عنه صفة الأبوة وتحول فأصبح إبناً تتخلى عنه صفة الكينونة والذات ويصبح فقط ناطقاً بكلمته، كذلك اذا تحول الله (تعالى) الى

روح قدس تخلت عنه الصفتان السابقتان وصار فقط حياً بروحه، وهكذا يتحول الله ويتغير طبقا للدور الذي يظهر به وتبعاً للإسم الذي يخلع عليه >>(١)

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ص١٥،١٤

#### المسألة الثانية:

أهم النصوص التي يستدل بها النصارى على عقيدة التثليث وإبطال الإستدلال بها

يحاول المسيحيون أن يستدلوا بالتوراة على عقيدتهم المحرفة (عقيدة المطلق التثليث) مع أن التوراة تصرح في كثير من المواضع منها بنصوص التوحيد المطلق لله تعالى.

أما النصوص التي يستدل بها النصارى على التثليث فلا تدل مطلقا على هذه العقيدة لذلك يلجأ المسيحيون إلى القول بأن التثليث ظهر ضمناً في التوراة ثم صُرح به في الإنجيل!! ويعترف أحد قساوستهم بذلك حيث يقول:

وللرد عليه نقول : بأن هذا زعم ليس له أساس من الصحة فالتوراة نزلت

<sup>(</sup>۱) القس بوطر (رسالة الأصول والفروع) ص١٣٧-١٥، نقلا عن د/أحمد شلبي (المسيحية)، ط٦، ص١٣٧

على نبي الله موسى عليه السلام فهل يدعي هذا القس بأنه فهم التوراة بطريقة أصح وأفضل من النبي الموحى إليه بها؟!! وإلا فإنه لم يرد عن موسى عليه السلام ولا عن أحد من أحبار اليهود أن المقصود بهذه الألفاظ مايدعيه هذا النصراني، ولا يخفى على القارئ الكريم بأن هذا محض إفتراء والله المستعان على مايصفون.

ومن الأدلة التي يستدل بها النصارى من العهد القديم ماورد في سفر الخروج في خطاب الله تعالى لموسى عليه السلام.

(١) << ثم قال أنا إله أبيك إله ابراهيم وإله اسحاق وإله يعقوب >>

وينقل شيخ الإسلام ابن تيمية عنهم شبههم هذه يقول: < <فقد كرر اسم الإله ثلاث دفوع قائلًا:

<< أنا إله وإله وإله لتحقق مسألة الثلاث أقانيم في لاهوته >> (٢).

<< والجواب : أن الاحتجاج بهذا على الأقانيم الثلاثة من أفسد الأشياء وذلك يظهر من وجوه:

أحدها: أنه لو أُريد بلفظ الإله أقنوم الوجود، وبلفظ الإله مرة ثانية أقنوم الكلمه، وبالثالث أقنوم الحياة لكان الأقنوم الواحد إله إبراهيم، والأقنوم الثاني إله اسحاق، والأقنوم الثالث إله يعقوب فيكون كل من الأقانيم الثلاثة إله

<sup>7: 7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ط مطابع المجد، ج٢، ص٢٣٩

أحد الأنبياء الثلاثة، والأقنومين ليسا بإلهين له.

وهذا كفر عندهم، وعند جميع أهل الملل، وايضاً فيلزم من ذلك أن يكون الآلهه الثلاثة ثلاثة، وهم يقولون: إله واحد، ثم هم إذا قالوا: كل من الأقانيم إله واحد، فيجعلون الجميع إله كل نبي، فإذا احتجوا بهذا النص على قولهم لزم أن يكون إله كل نبي، ليس هو إله النبي الآخر، مع كون الآلهه ثلاثة.

الـوجه الثاني: أنه يقال: إن اللـه رب العالمين، ورب السمـوات ورب الأرض ورب العرش ورب كل شئ، ويقال: إله موسى وإله محمد، مع قولنا: إله إبراهيم وإسحاق.

أفتراه أثبت إلهين: أحدهما إلهه، والآخر إله الثلاثة؟! >>(١)

ومن الأدلة التي يستدل بها المسيحيون على عقيدة التثليث من العهد القديم ما يروى عن النبي أشعياء قوله:

<< وهذا نادی ذاك وقال قدوس قدوس قدوس ربّ الجنود مجده ملء كل >> الأرض >> .

<< وكذلك شهد < أشعياء > بتحقق الثالوث بوحدانية جوهره وذلك بقوله: < رب السموات والأرض > ومثل هذا القول في التوراة والمزامير شئ كثير حتى اليهود يقرأون هذه النبوات، ولايعرفون

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ص ۲٤٠

<sup>(</sup>۲) أشعياء ۲:۳

لها تأويلًا، وهم مقرون بذلك، ولاينكرون منه كلمة واحدة، وإنما قلوبهم مغلقة عن فهمه لقساوتها على ماذكرنا من قبل، وأنهم إذا اجتمعوا في كنيستهم كل سبت يقف الحران أمامهم ويقول كلاماً عبرانياً هذا تفسيره ولا يجحدونه:

<< نقدسك ونعظمك، ونثلث لك تقديساً مثلثاً كالمكتوب على لسان نبيك >>

فيصرخ الجميع مجاوبين << قدوس قدوس قدوس، رب القوات ورب السموات والأرض  $>>^{(1)}$ .

وللرد على شبهتهم هذه نقول: إن النص السابق من سفر أشعياء لايدل مطلقاً على عقيدة التثليث المسيحية، لأن تكرار لفظ التقديس لايدل على تعدد الآلهه أو تعدد الأرباب بل هو مجرد تكرار للفظ التقديس، كما يقول المسلم سسبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، أو الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، المد لله، هل هذا يدل على تعدد الآلهه، أو تعدد الأرباب ؟!! أبداً إنما يدل على تكرار التسبيح والتتريه والتحميد لله تعالى.

< أما مافي كتب الأنبياء - عليهم السلام - من تسمية اسم الرب عند إضافته إلى مخلوق آخر فهو من نمط تسميته اسم الإله، وهذا لايقتضي تعدد الأرباب والآلهه، ولهذا لايقتضي جعلهم اثنين وأربعة إذا ذكر اللفظ مرتين وأربعة.

<sup>(</sup>١) نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيميه (الجواب الصحيح)، ج٢، ص٢٤١، ٢٤٢

فكذلك إذا كان ثلاث مرات لايقتضي أن الأرباب ثلاثة، وهم أيضاً لايقولون بثلاثة أرباب وثلاثة آلهه تدل على نقيض قولهم، بل هم يزعمون أنهم إنما يثبتون إلها واحداً، ولكنهم يتناقضون فيصرحون بثلاثة آلهه، ويقولون إله واحد.

والكتب لاتدل على قولهم المتناقض بوجه من الوجوه، وأما ما ذكروه من اعتراف اليهود بألفاظ هذه النبوات، ودعواهم أنهم لا يعرفون لها تأويلاً، فإن أراد بالتأويل تفسيرها ومايدل عليه لفظها، فهذا ظاهر لا يخفى على الصبيان من اليهود وغيرهم.

ولكن النصارى ادعوا مايدل عليه اللفظ، فهذا إنما يحتاج إليه إن أرادوا بالتأويل معنى يخالف ظاهر اللفظ، فهذا إنما يحتاج إليه – إن كان يحتاج إليه – إذا كان ظاهره معنى باطلاً، لا يجوز إرادته وليس ماذكر هنا من هذا الباب، بل الكتب الإلهيه يكثر فيها مثل هذا الكلام عند أهل الكتاب وعند المسلمين، ولا يفهم منها ثلاثة أرباب أو ثلاثة آلهه إلا من اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال قولاً مختلفاً يؤفك عنه من أفك، ومثل هذا موجود في سائر الكلام، فقال: هذا أمير البلد الفلاني، وأمير البلد الفلاني، وهو أمير واحد.

ويقال : هذا رسول إلى الأميين، ورسول إلى أهل الكتاب، ورسول إلى الجن والإنس، وهو رسول واحد >>(١).

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق : ص ۲٤٢ ، ٢٤٣

ومن النصوص التي يستدل بها النصارى على شبهة التثليث من الأناجيل هذا النص من إنجيل متى:

<< فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والإبن والروح  $>>^{(1)}$ .

وللرد عليهم : وإذا كان هذا النص عمدتكم التي اعتمدتم عليه فهو ضمن الأناجيل الحاليه والتي ثبت - بما لاشك فيه - تحريفها وتناقض نصوصها فيما بينها، وبذلك يثبت عدم حجيتها على صحة العقائد المسيحية، وقد أثبتنا ذلك في دراستنا السابقة (٢).

وننقل هنا ردود شيخ الإسلام ابن تيميه بعد أن أورد النص السابق من الإنجيل وأخذ يرد عليه بقوله:

« فيقال لهم: هذا عمدتكم على ما تدعونه من الأقانيم الثلاثة وليس فيه شئ يدل على ذلك لانصاً ولاظاهراً، فإن لفظ الإبن لم يستعمل قط في الكتب الإلهيه في معنى صفة من صفات الله، ولم يسم أحد من الأنبياء علم الله ابنه، ولاسموا كلامه ابنه، ولكن عندكم أنهم سموا عبده أو عباده إبنه، أو بنيه، وإذا كان كذلك فدعواكم أن المسيح أراد بالعلم ابن الله وكلامه دعوى في غاية الكذب على المسيح، وهو حمل للفظ على مالم يستعمله هو ولاغيره فيه لاحقيقة ولامجاز فأي كذب وتحريف لكلام الأنبياء أعظم من هذا، ولو كان لفظ الإبن الله اله المناه الم

<sup>19: 11 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) التحريف والتناقض في الأناجيل (رسالة ماجستير) للباحثه.

يستعمل في صفة الله لسميت حياته إبناً، وقدرته إبناً فتخصيص العلم بلفظ الإبن دون الحياة خطأ ثاني لو كان لفظ الإبن يستعمل في صفة الله، فكيف إذا لم يكن كذلك، وكذلك روح القدس لم يستعملوها في حياة الله، ولا أرادوا بهذا اللفظ حياة الله هي صفته، وإنما أرادوا بذلك ماينزله على الصديقيين والأنبياء.. وروح القدس يراد به الملك، ويراد به ما يجعله في القلوب من الهدى والقوة >>(١).

وهل هذا إلا من فعل من يحرّف كلام الأنبياء، ويفتري عليهم؟ بل ظاهر هذا الكلام أن يعمد وهم باسم الأب الذي يريدون به في لغتهم الرب، والإبن الذين يريدون به في لغتهم المربي، وهو هنا المسيح وهو الروح القدس الذي أيد الله به المسيح من الملك والوحي وغير ذلك، وبهذا فسر هذا الكلام من فسره من أكابر علمائهم >> $(\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ج٢، ص١٣١، ١٣٢، ط مطابع المجد

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٣٣، ١٣٤

< فهذا ما ذكروه في كتابهم يحتجون بها على ما يعتقدونه من الأقانيم الثلاثة قائلين: إن تسمية الله أنه أب وابن وروح القدس أسماء لم نسمه نحن النصارى بها من ذات أنفسنا بل الله سمى لاهوته بها.

وقد تبين أنه ليس فيما ذكروه عن الأنبياء مايدل لانصاً ولاظاهراً على أن أحداً من الأنبياء سمى الله، ولاشيئاً من صفاته ابناً ولاروح قدس.

وتبين أن تسميتهم لعلم الله وكلامه ابناً، وتسميتهم لحياته روح القدس أسماء ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، وأنه ليس معهم على ما ادعوه من الأقانيم حجة أصلًا لاسمعية ولاعقليه، وأنه ليس قولهم بالتثليث وحصرهم لصفات الله في ثلاثة مستند شرعي.

كما تبين أنه ليس له مستند عقلي وأن القوم ممن قيل فيهم: << لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير  $>>^{(1)}$ ، وممن قيل فيهم: << أم تحسب أن أكثرهم, يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا  $>>^{(7)}$ .

ولو فرضنا صحة هذا النص وغيره من النصوص في هذا المعنى، فانها تؤول بما يتناسب مع النصوص الأخرى والتي تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى والتي امتلأت بها الأناجيل - كما ذكرنا في المبحث الأول من هذا الفصل (٣) ولأمر جد مهم وهو ان توحيد الله بالعبادة قد دعا إليه جميع الأنبياء من لدن آدم ونوح - عليهما السلام - إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) سورة الملك : آية ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان : آية ٤٤

انظر: الجواب الصحيح، ج٢، ص ١٣٤

<sup>(</sup>٣) انظر: ص ٤٠٧ من هذه الرسالة ومابعدها.

ويناقش الإمام القرطبي - يرحمه الله تعالى - النصارى في شبهتهم هذه قيقول:

ثم لا يبعد أيضاً في التأويل - إن صح عن عيسى عليه السلام - أنه كان يطلق على الله لفظ الأب - أن يكون مراده به: أنه ذو حفظ له، وذو رحمة وحنان عليه، وعلى عباده الصالحين، فهو لهم بمتزلة الأب الشفيق الرحيم، وهم له في القيام بحقوقه وعبادته بمتزلة الولد البار، ويحتمل أن يكون تجوز باطلاق هذا اللفظ على الله تعالى، لأنه معلمه وهاديه ومرشده، كما يقال: < المعلم أبو المتعلم > ومن هذا قوله تعالى: { ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس >>(١).

<sup>(</sup>١) سورة الحج : آية ٧٨

ومن هذين التأويلين: يصح حل ماوقع في أناجيلهم، من هذا اللفظ، بل هذان التأويلين: قول عيسى هذان التأويلين: قول عيسى للحواريين، على ما جأء في (سورة الوصية) حيث قال لهم:

<< اذا صلیتم، فقــولوا: یا أبانا السمـاوي، تقــدس إسمـك، وقـرب ملكك  $>>^{(1)}$  ثم قال بعد كلام ووصایا: << فاذا كنتم أنتم علی شرتكم تعرفون اعطاء الخیرات أولادكم، فكیف أبو كم السماوي  $>>^{(Y)}$ .

من الأدلة التي يستدل بها النصارى على شبهة عقيدة التثليث ماورد في رسالة يوحنا الأولى من العهد الجديد:

<< فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة: الأب، والكلمة، والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد >>  $(\pi)$ .

ويثبت الإمام رحمة الله العثماني في كتابه << إظهار الحق >> إلحاقية

<sup>(</sup>١) النص: (فصلوا أنتم هكذا: أبانا الذي في السموات، ليتقدس إسمك ليأت ملكوتك) متى ٩:٦-١٠، ولوقا ٢:١١

<sup>(</sup>٢) النص: (فان كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحرى أبوكم الذي في السموات يهب خيرات للذين يسألونه) متى ١١:٧

انظر: الإمام القرطبي (الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام)، تحقيق: د/ السقا، ص٢٥،٦٤

V:0 (Y)

هذا النص بمعنى أنه لم يكن ضمن العهد الجديد وأضيف إليه فيما بعد ذلك بزمن لم يحدد، ويعضد رأيه هذا يرحمه الله بشهادة عدد من كتاب وعلماء النصارى المشهورين يقول ما نصه:

<sup>(</sup>۱) ج۱، ص۳۹۵، ط قطر

#### المسألة الثالثة:

## المجمع القسطنطيني الأول وأثره في إقرار عقيدة التثليث.

علمنا من دراستنا لمجمع نيقيه والذي عقد عام ٣٢٥م (١) والذي فرضت فيه عقيدة تأليه المسيح بقوة السلطان !! ومن ثم أحرقت جميع الأسفار والأناجيل التي تقول بتوحيد الله تعالى، وأن المسيح عليه السلام لا يعدو أن يكون بشراً رسولا!!

علمنا من تلك الدراسة أن المسيحين يأخذون أهم عقائدهم وأخطرها من محامعهم والتي يترأسها أساقفتهم، وهم بشر معرضون للخطأ والنسيان وللإكراه.

وهذه المجامع تقرر العقيدة التي يجب أن يعتنقها المسيحيون وتفرضها عليهم بقوة السلطان.

وغن الأن بصدد الحديث عن المجمع القسطنطيني الأول والذي عقد عام ٣٨١م، وعندما فرضت فيه عقيدة تأليه روح القدس اكتملت في هذا المجمع عقيدة التثليث!! وأصبح النصارى مثلثون رسمياً!! وزيدت في أمانتهم التي قرروها من قبل والتي يتلونها في صلواتهم هذه العبارة:

الآب الذي هو مع الآب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والإبن مسجود له، وممجد، وأثبتوا أن الآب والإبن وروح القدس ثلاثة أقانيم،

<sup>(</sup>١) أنظر: ص ٣٦٦ وهامش ص ٢٥٢ من هذه الرسالة

وثلاثة وجوه، وثلاث خواص، وحدية في تثليث، وتثليث في وحديه، كيان واحد في ثلاثة أقانيم إله واحد، جوهر واحد، طبيعة واحدة >>(١)

ويتحدث الإمام أبو زهرة عن هذا المجمع فيقول:

واجتمع هذا المجمع في القسطنطينية، وتذاكر المجتمعون فيمن هو أولى بالرياسة فقر رأيهم على أن تكون الرياسة لأسقف القسطنطينية، وبذلك نحي عنها رئيس كنيسة الإسكندرية، ولكن مع إبعاده عن مكان الرياسة إلا أنه كان المقدم في المناقشة، وتقرير الرأي الذي أجمع عليه المؤتمر بعد ذلك.

قال ثيمو تاوس بطريق الإسكندرية:

<sup>(</sup>١) أنظر: الإمام أبي زهرة (محاضرات في النصرانية) ط دار الفكر، ص١٦١ أيضا: د/أحمد شلبي (المسيحية) ط٦، ص١٥٣

<sup>(</sup>٢) تحدثنا عنه عند الحديث عن مجمع نيقيه انظر: ص ٣٦٦ من هذا البحث

ثم اتفقوا على لعن مقدنيوس، فلعنوه هو وأشياعه، ولعنوا البطاركه الذين يقولون بمقالته.

ونريد أن نستطرد استطرادة صغيرة عاجلة، وهي أن ننظر في تلك السلسلة الفكرية التي ساقها في شكل دليل شرطي كثرت مقدماته، وكثرت تالياته، وإن نظرة سريعة فاحصة إلى الأساس الذي قامت عليه السلسلة ترينا أنه جعل روح القدس هي روح الله، وهذا لا يسلمه له مخالفة، ولا يستطيع هو أن يقيم عليه دليلاً.

إن روح القدس خلقه الله، واتخذه ليكون رسولاً بينه وبين من يريد أن يلقي عليه وحياً من خلقه أو أمراً كونيا، فهي ليست روح الله المتعلقة بذاته، وليس عنده من دليل على ما قال، ولكن هكذا ساق السلسلة وهكذا اقتنع سامعوه، وبذلك تم له الثالوث الذي يتشابه تمامامع فلسفة الإسكندرية وقد أعلنها بطريرك الإسكندرية، وزادوا بذلك على مجمع نيقيه هذا الأقنوم >>(١)

<sup>(</sup>١) أنظر: محاضرات في النصرانية، ط دار الفكر العربي، ص١٥٩-١٦١

### المسألة الرابعة:

# إقتباس النصارى عقيدة التثليث من أقوام قد سبقوهم إليها

عند الإطلاع على المصادر والمراجع في موضوعات مقارنات الأديان وجدت حقيقة واضحة وهي أن عقيدة التثليث ليست بدعاً في المسيحية، ولم يكن المسيحيون هم أول من قال بالتثليث، بل إن التثليث أو عبادة ثلاثة آلهة قد اعتقد به أو أعتنقه الكثير من الوثنيين في عصور ومن شعوب وبيئات مختلفة، كالهنود والصنيين والفراعنة وغيرهم.

وقد سبق هؤلاء الوثنيون المسيحيين بالقول "بعقيدة التثليث" قد سبقوهم قرآبة آلاف السنين، لذلك فإن أول ما يخطر بذهن الباحث المنصف في هذا المجال، بل وفي ذهن القارئ الكريم هو أن المسيحين قد أخذوا أو اقتبسوا هذه العقيدة "عقيدة التثليث" من أولئك الوثنيين والعكس غير صحيح.

وقد يكون التثليث تحديداً أو تطويراً لعبادة الآلهة الكثيرة والتي كانت تخضع لها وتعبدها تلك الشعوب الوثنية.

ومما لاشك فيه أن الشعوب والأمم عندما تتجاور وتختلط بعضها بالبعض الآخر فإن الأفكار والمعتقدات تنتقل فيما بينها بسهولة ويسر، وكما هو معلوا فإن المسيحين لم يكن لديهم الكتاب المحفوظ بحفظ الله تعالى وقد حفظت العقيدة الصحيحة بداخله كما هو حاصل للقرآن الكريم [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله تعالى وكلهم بحفظ كتابهم فلم يحفظوه بل ضيعوه

<sup>(</sup>١) سورة الحجر، الآية : ٩

و حرفوه (۱)

ويعتقد الدكتور أحمد شلبي أن التثليث ظهر كجملة عند المسيحيين قبل القول بألوهية المسيح وألوهية روح القدس، ويذكر أنهم أخذوه من الثقافات المحيطة بهم، وفيمايلي نص حديثه:

<< والإعتقاد بالتثليث ظهر قبل القول بألوهية المسيح وقبل القول بألوهية الروح القدس.

قد يكون العكس هو الطبيعي أي أن تثبت لدي المسيحيين ألوهية المسيح، فينتقلوا فينتقلوا من الوحدانية إلى الثنوية، ثم تثبت لهم ألوهية الروح القدس فينتقلوا من الثنوية، الى التثليث، أو تثبت لهم ألوهية المسيح وألوهية الروح القدس دفعة واحدة فينتقلوا من الوحدانية للتثليث دفعة واحدة، قـد يكون ذلك هو الطبيعي، ولكن الواقع غير ذلك (7) الواقع أن التثليث كجملة ظهر أولاً عند المسيحيين، أخذوه مـن الثقـافات المحيطة بهـم، تلك الثقـافات التي أثرت على مسيحية بولس (7) ونقلتها إلى عبادة ثالوث مقدس، فأصبحت هـذه الحقيقة مسلماً بهـا، واصبح الاتجاه العام وبخاصة بين الجماهير هو الإيمان بثالوث مقدس قريب الشبه بالثالوث الذي كانوا يؤمنون به قبل أن يدخلوا المسيحية.

<sup>(</sup>١) انظر مثلا: التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة (رسالة ماجستير) للباحثة، ص٦٦

<sup>(</sup>٢) هذا رأي خاص ب د/أحمد شلبي ولم يأت بدليل منطقي أو تاريخي عليه، لأن قصة المجامع المسيحية المسكونية (مجمع نيقيه، والمجمع القسطنطيني الأول) تؤيد الرأي الآخر وهو التدرج حين الأخذ بعقيدة الثالوث، والله أعلى.

<sup>(</sup>٣) عرفناه في هامش ص(٢) من هذا البحث

ولكن الإيمان بهذا الثالوث خلق لهم مشكلة، تلك هي محاولة التوفيق بين الوحدانية التي هي سمة الأديان السماوية، والتي قالت بها التوراة بصراحة وبين القول بعبادة الثالوث، وحينئذ جد جدهم، وجندوا جنودهم، وأعملوا عقولهم وقالوا كلاما يوفقون به بين الوحدانية والتثليث، ولكنهم عندما قالوا ذلك لم يكونوا يقنعون به، وصرحوا بعدم اقتناعهم أحيانا (١) ولكن على كل حال لم يكن بد من الاستمرار في القول بالتثليث وافق العقل أو لم يوافقه، وعندما ثبت القول بالتثليث درحلة البحث عن أفراد هذا الثالوث >> (٢)

\(\right\) أما موضوع تعدد الآلهة فموضوع يكاد يكون عاماً في جميع الثقافات القديمة، قال به المصريون القدماء، وقال به الأشوريون والبابليون والفرس والهنود والصينيون واليونان على اختلاف في عدد الآلهة ومكانتهم واختلاف في تصور صلة الآلهة بعضهم ببعض أو صلتهم بالبشر \(\right\)

< أما التثليث فلعله كان تحديدا لهذا التعدد الذي بولغ فيه أحياناً، ويمكن القول بأن تحديد الآلهة بثلاثة، عمل له صلة بعبادة الأبطال، تلك العبادة التي بدأت منذ فجر التاريخ والتي لا يزال لها بقايا في عالمنا الحاضر>>(٤)

<sup>(</sup>١) وقد نقل الدكتور أحمد شلبي الكثير من الأمثلة على تصريحاتهم تلك انظر: المسيحية ط٦، ص١٣٥-١٣٩

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص١٢٩،١٢٨

<sup>(</sup>۳) انظر: تاریخ الفلسفة، د/ ابراهیم مدکور، ص۱-۱۹، نقلا عن: د/ أحمد شلی (المسیحیة) ط٦، ص۱۳۰

سبي را مسيعيد) عدد من المسيعيد) الطبولة البطولة الكارليل نقلا عن د/أحمد شلبي (المسيعية) من ١٣٠٠

المصريين على مشابهته تماما للثالوث المسيحي سواء في عدد الأقانيم أو في خاصية كل أقنوم منها.

ويتكون الشالوث الفرعوني من ثلاثة آلهة أو ثلاثة أقانيم الهية وهي:

- ١ الإله أوسيري ويسمى الآب
- ٢ الإله هور ويسمى الإبن أو النطق أو الكلمة.
  - $\gamma$  الإله إيس وتسمى الأم أو الوالده >>  $\gamma$

<sup>(</sup>۱) د/ ابراهيم مـدكور (تاريخ الفلسفـة)، ص٦، نقلا عـن: د/ أحمـد شلبي (المسيحية) ص١٣١

<sup>(</sup>٢) أنظر: محمد مجدي مرجان (الله واحد أم ثالوث)، ط دار النهضة العربية، ص ٧٩،٧٨

(
ويقرر أحد الباحثين (¹) وجود تشابه كبير بين الثالوث الهندي والثالوث المسيحي، ويضيف أنه ذكر في الكتب الهندية القديمة التي ترجمت إلى الإنجليزية شارحة عقيدة الهنود القدماء مانصه: (نؤمن بسافتري أي الشمس، اله واحد، ضابط الكل، خالق السموات والأرض وبابنه الوحيد آني أي النار، نور من نور مولود غير مخلوق، تجسد من فايو أي الروح في بطن مايا العذراء، ونؤمن بفايو الروح المحيى المنبثق من الآب والإبن الذي هو مع الآب والإبن يسجد له ويمجد >>

ويلاحظ هنا التشابه التام بين هذا القانون الإيماني وبين قانون الإيمان المسيحي، والثالوث الهندي وهو بسافتري (الشمس) أي الآب السماوي وآني (النار) أي الإبن وهو النار المنبثقة من الشمس وفايو (نفحة الهواء) أي الروح، هذا الثالوث هو أساس المناهب عند الشعوب الهندية القديمة >>(٢)

<< وهناك ثالوث هندي آخر < فهم يقولون بأن هناك إله ذو ثلاثة أقانيم وهـــى:

براهمة الخالق ، وفشنو الحافظ ، وسيفا المهلك

ويعتبرونها ثلاثة أقانيم غير منفكين عن الوحدة ويرمزون عن هذه الأقانيم الثلاثة بثلاثة أحرف وهي الألف والواو والميم ويلفظونها (أوم) ولا ينطقون بها

<sup>(</sup>١) الأستاذ مالفير أنظر: المرجع السابق، ص٨١

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، نفس الصحيفة.

إلا في صلاتهم ويحترمون رمزها في معابدهم احتراماً عظيماً >>(١)

< وقد جاء في الكتب الدينية الصينية أن أصل كل شئ واحد وهذا الواحد الذي هو أصل الوجود اضطر إلى إيجاد ثان والأول والثاني انبثق منهما ثالث ومن هذه الثلاثة صدر كل شئ >> (٢)

<< والتتر الوثنيون عبدوا إلهاً مثلث الأقانيم وعلى أحد نقودهم الموجودة في متحف بطرسبرج صورة هذا الإله المثلث الأقانيم المقدسة >>(٤)

< أما مدرسة الإسكندرية الحديثة والتي قامت عقب إنشاء مدينة الإسكندرية سنة ٣٣١ق.م وورثت حضارات مختلفة، أخذت تنشر مبادئها وثقافاتها

<sup>(</sup>١) أنظر: محمد طاهر التنير (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية) تحقيق: محمد بن إبراهيم الشيباني، ط١، ص٣٦، باختصار

<sup>(</sup>٢) انظر: المرجع السابق، ص٣٩

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص٤٣

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، ص٤٤

حتى ميلاد المسيح عليه السلام وبعده، ومن أشهر فلاسفتها (أفلوطين ٢٠٥ - ٢٧٠) وقد عُرف مذهبه بالأفلاطونية الحديثة وخلاصته: الإيمان بشالوث في قمة الوجود وهو:

١ - الواحد أو الأول: هو جوهر كامل فياض

٢ - العقل وهو شبيه به وهو مبدأ الوجود

٣ - النفس وتفيض فتصدر عنها الكواكب والبشر أو بعبارة سهلة موجزة ثلاثة
 في واحد، وواحد في ثلاثة (الواحد العقل النفس)<sup>(١)</sup>

ويطرح الدكتور أحمد شلبي هذا السؤال ثم يجيب عليه:

<< كيف أنتقلت هذه الأفكار إلى المسيحية؟.

والجواب على ذلك سهل يسير، فقد مرت بالمسيحية عهود ضعف واضطهاد (٢) وطبيعة هذه الهزائم أضعفت المقاومة، وقضت أن يستتر المسيحيون، أو على الأقل يكتموا دينهم بين أضلاعهم، فلا يعرفه أحد، وامتد الإضطهاد إلى إنجيل عيسى فالتهمه وقضى عليه (٣) وهكذا فقدت المسيحية كثيراً من رجالها

<sup>(</sup>۱) أنظر د/إبراهيم مدكور (تاريخ الفسلفة) ص٦٥، نقلًا عن: د/أحمد شلبي (المسيحية) ط٦، ص١٣٣،١٣٢ بتصرف واختصار.

 <sup>(</sup>٢) للحديث عن اضطهادات المسيحيين انظر: (التحريف والتناقض في الأناجيل
 الأربعة) رسالة ماجستير للباحثة، ص٧٠

<sup>(</sup>٣) للحديث عن إنجيل عيسى عليه السلام، أنظر: المرجع السابق، ص٥٨

وعلمائها، وفقدت أكثر مراجعها الأصلية، فأصبح مصدر المسيحية واهناً أو معدوماً >>(١)

<sup>(</sup>١) انظر: د.أحمد شلبي (المسيحية)، ط٦، ص١٣٣

<sup>(</sup>٢) د/أحمد حجازي السقا (أقانيم النصارى)، ط دار الأنصار، القاهرة، ص ٨٨،٨٧

<sup>(</sup>٣) أنظر: محمد مجدي مرجان (الله واحد أم ثالوث)، ص٨٨

#### المسألة الخامسة

## بطلان عقيدة التثليث عقلًا

وببداهة العقول السليمة الحالية من التعصب والميل إلى الهوى تبطل عقيدة التثليث هذه، فقد أثبتنا - في المبحث السابق - بطلان دعوى تأليه المسيح عليه السلام وهو أحد اقطاب أو أقانيم التثليث فينتفي بذلك التثليث (١) وتثبت وحدانية الله تعالى، مع أن وحدانية الله تعالى لاتحتاج إلى إثبات لأن كل مافي الكون يدل على وجوده ووحدانيته وربوبيته ومن ثم استحقاقه للعباده وحده دون سواه سبحانه وتعالى عما يشركون.

وبلاشك فإن التثليث يؤدي إلى التعدد أو هو التعدد بذاته وتعدد الآلهه هو الشرك بعينه، وقد وصف الله تعالى الشرك بأنه ظلم عظيم:  $\{e^{i}\}$  وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم  $\{e^{i}\}$ .

إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار  $\{ (\tau) \}$ .

إن الله لايغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثمًا عظيماً  $\{(3)\}$ .

<sup>(</sup>١) انظر : ص ٣٦٣ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>۲) سورة لقمان : آية ۱۳

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : آية ٧٧

<sup>(</sup>٤) . سورة النساء : آية ٤٨

وإذا كان الظلم ممقوت ومحرم في حق المخلوقين فمن باب أولى أن يكون ممقوت ومحرم في حق الحالق الواحد سبحانه وتعالى عما يشركون.

والمسيحيون يتناقضون في عقائدهم وفي أقوالهم إذ هم يحاولون باستماته أن يثبتوا مع اعتقادهم بالتثليث وعبادتهم لثلاثة ذوات آلهه (الآب والابن وروح القدس) يحاولون أن يخلطوا بين التثليث والتوحيد مع أن الفارق بينهما أكبر من الفارق بين السماء والأرض - فهم كمن يقول فلان حاضر وغائب في آن ومكان واحد - فالتوحيد ينافي التثليث والعكس صحيح فالقارئ والمطلع على كتبهم والتي تحوي عقائدهم هذه بل والسامع منهم أحاديثهم عن عقيدتهم (عقيدة التثليث) يجد إستفهاماً جد كبير، فكيف يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحدا ؟!!! وإذا استعصى عليهم فهم هذه العقيدة فإنهم مع ذلك يؤمنون بها ويرجئون فهمها إلى اليوم الذي تنكشف فيه الحجب لكي يفهمونها في ذلك اليوم.

ويقول أحدهم (١).

المستقبل حين ينكشف الحجاب.. وأما في الوقت الحاضر ففي القدر الذي فهمناه كفايه >>

<< قالوا : والثلاثة أسماء فهي إله واحد ورب واحد، وخالق واحد، وحالق واحد، ومسمى واحد لم يزل ولايزال حياً ناطقاً، أي النات والنطق والحياة.

<sup>(</sup>١) القس بوطر، انظر د. احمد شلبي (المسيحية)، ط٦، ص١٣٧

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٣٩

فالذات عندنا : الأب الذي هو ابتداء الإثنين.

والنطق : الإبن الذي هو مولود منه كولادة النطق من العقل.

والحياة : هي الروح القدس >>(١).

ويظهر تناقض أقوال النصارى الواضحاً جلياً وللرد عليهم:

هم يقولون إن الأب هو ابتداء الإثنين، ومادام كذلك فهو متقدم على الإبن، فهو أقدم منه فهو الأول، إذاً فهو المستحق للعبادة لأنه مصدر كل شئ.

ومادام النطق وهو الإبن مولود منه أي من الآب أي منبشق عنه، فالأب هو المصدر له، فهو أقدم منه، إذاً فهو المستحق للعباده، فبذلك تبطل شبهة النصارى هذه.

وقد انبرى كثير من أئمة وعلماء المسلمين إلى دحض عقيدة التثليث خاصة وعقائد النصارى عامةً في مختلف العصور من أولئك شيخ الإسلام ابن تيميه، والإمام ابن حزم، والشيخ رحمة الله الهندي وغيرهم كثير.

ويفند شيخ الإسلام ابن تيميه شبهة النصارى هذه بردودٍ فلسفية فريده،

<< الأول : أن أسماء الله تعالى متعددة كثيرة، فإنه:

{ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم،

<sup>(</sup>١) نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيميه (الجواب الصحيح)، ج٢، ص١١٢

هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له مافي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم (١).

وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: << إِن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة >>(٢).

وهذا معناه في أشهر قولي العلماء وأصحها أن من أسمائه تعالى تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة، وإلا فاسماؤه تبارك وتعالى أكثر من ذلك.. وإذا كانت أسماء الله كثيرة كالعزيز والقدير وغيرها، فالاقتصار على ثلاثة أسماء دون غيرها باطل، وأي شئ زعم الزاعم في اختصاص هذه الأسماء دون غيرها فهو باطل.

الوجه الثاني : قولهم الأب الذي هو ابتداء الاثنين، والابن: النطق الذي هو مولود منه، كولادة النطق من العقل كلام باطل، فإن صفات الكمال لازمة لذات الرب عز وجل أولاً وآخراً، ولم يزل ولايزال حياً عالماً قادراً، لم يصر حياً بعد أن لم يكن حياً، ولا عالماً بعد أن لم يكن عالماً.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر : آية ٢٢ - ٢٤

<sup>(</sup>٢) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي.ج ١٧، ط٣، كتاب الذكر والدعاء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها، ص٥

أيضًا : فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج١١، ط دار المعرفة، باب: (لله مائة اسم غير واحد) رقم الحديث ٦٤١٠، ص٢١٤

فإذا قالوا: إن الأب الذي هو الذات، هو ابتداء الحياة والنطق، اقتضى ذلك أن يكون الأب قبل الحياة والنطق، فإن ماكان ابتداء لغيره يكون متقدماً عليه أو فاعلًا له (١).

وكذلك قولهم: إن النطق مولود منه كولادة النطق من العقل، فإن المولود من غيره متولد منه، فيحدث بعد أن لم يكن، كما يحدث النطق شيئاً فشيئاً، سواء أريد بالنطق العلم أو البيان فكلاهما لم يكن لازماً للنفس الناطقه، بل حدث فيها واتصفت به بعد أن لم يكن، وإن كانت قابلة له ناطقة له بالقوة فإذا مثلوا النطق من الرب كتولده عن العقل لزم ان يكون الرب كان ناطقاً بالقوة، ثم صار ناطقاً بالفعل فيلزم أنه صار عالماً بعد أن لم يكن عالماً، وهذا من أعظم الكفر واشده استحالة فإنه لاشئ غيره  $\binom{7}{}$  لجعله متصفاً بصفات الكمال بعد أن لم يكن متصفاً بها، إذ كل ما سواه فهو مخلوق له وكماله منه، فيمتنع أن يكون هو  $\binom{9}{}$  جاعل الرب سبحانه وتعالى كاملاً.

وذلك دور (٤) ممتنع في صريح العقل، إذ كان الشئ لا يجعل غيره متصفاً

<sup>(</sup>١) أي هذا بإعتراف منكم بأن الأب ابتداء للنطق - ويقصدون به الإبن أي المسيح عليه السلام والحياة ويقصدون بها روح القدس فالآب ابتداء لهما فهو إذا متقدم عليهما وبذلك يكون فاعلًا لهما أي خالقاً لهما.

 <sup>(</sup>۲) أي الآب والمقصود به الحق سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>٣) هـو أي النطق ويقصدون به المسيح عليه السلام كما أسلفنا.

<sup>(</sup>٤) الدور : هو توقف الشئ على نفسه أي يكون هو نفسه علة لنفسه، بواسطة أو بدون واسطة، والدور مستحيل بالبداهة العقلية.

انظر : ضوابط المعرفة للشيخ عبد الرحمن الميداني، ط١، ص٣٣٣

بصفات الكمال، حتى يكون هو متصفاً بها، فإذا لم يتصف بها حتى جعله غيره متصفاً بها لزم الدور المتنع مثل كون كل من الشيئين فاعلاً للآخر وعلة له، أو لبعض صفاته المشروطة في الفعل فتبين بطلان كون نطقه متولداً عنه، كتولد النطق من العقل، كما بطل ان يكون لصفاته اللازمة له ما هو مبدأ لها متقدم عليها أو فاعل لها.

الوجه الثالث: أن قولهم في الإبن أنه مولود من الله - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - إن أرادوا به أنه صفة لازمة له، فكذلك الحياة صفة لازمة لله، فيكون روح القدس أيضاً ابناً ثانياً، وإن أرادوا به أنه حصل منه بعد أن لم يكن، لزم أن يكون عالماً بعد أن لم يكن عالماً، وهذا مع كونه باطلاً وكفراً فيلزم مثله في الحياة وهو أنه صار حياً بعد ان لم يكن حيا.

الوجه الرابع: أن تسمية حياة الله روح القدس أمر لم ينطق به شئ من كتب الله المنزلة، فإطلاق روح القدس على حياة الله من تبديلهم وتحريفهم >>(١).

الوجه الخامس : << أن العلم أيضاً صفة والصفة لاتخلق ولاترزق، والمسيح نفسه ليس هو صفة قائمة بغيرها باتفاق العقلاء >>(?).

وينكر شيخ الإسلام ابن تيميه على النصارى تأليه المسيح واعتباره أحد أقطاب الثالوث المؤله باعتباره كلمة الله تعالى فيقول:

<sup>(</sup>١) انظر: الجواب الصحيح، ج٢، ط مطابع المجد، ص ١١٢-١١٥ بتصرف قليل.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١١٥

والمسيح عليه السلام عندكم هو الإله الخالق الذي يقال له اغفر لنا وارحمنا فلو كان هو نفس علم الله، وكلامه لم يجز أن يكون إلها معبوداً فكيف إذ لم يكن هو نفس علم الله وكلامه، بل هو مخلوق بكلامه، حيث قال له: كن فيكون؟ فتبين من ذلك أن كلمات الله كثيرة لانهاية لها وفي الكتب الإلهية كالتوراة أنه خلق الأشياء بكلامه، كان في أول التوراة أنه قال: ليكن كذا ليكن كذا، ومعلوم أن المسيح ليس هو كلمات كثيرة بل غايته أن يكون كلمة واحدة إذ هو المخلوق بكلمة من كلمات الله عز وجل >>(١).

ونضيف إلى ذلك : أن كون المسيح عليه السلام كلمة الله لا يخوله أن يكون إلها أو رباً، ولا أن يحاسب الناس على أعمالهم، بل هو كلمة الله أي خلوق بكلمة الله سبحانه وتعالى وبأمره << إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون >>(٢)

\( وقد أثبتوا في أمانتهم (٣) من المعاني ولفظ الأقانيم وغير ذلك مالاتدل عليه الكتب التي بأيديهم ألبته، بل فهموا منها معنى باطلاً، وضموا إليه معاني باطله من عند أنفسهم فكانوا محرفين لكتب الله في ذلك، مفترين على الله الكذب.
\( \text{Application of the property of the

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١١٥ ، ١١٦

<sup>(</sup>٢) سورة يس : آية ٨٢

<sup>(</sup>٣) انظر : ص ٤٣٤ من هذه الرسالة ومابعدها

وأن قولهم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشرع لم ينطق به عندهم كتاب، ولم يوجد هذا اللفظ في شئ من كتب الأنبياء التي بأيديهم ولافي كلام الحواريين، بل هي لفظة ابتدعوها، ويقال: إنها روميه، وقد قيل: الأقنوم في لغتهم معناه الأصل، ولهذا يضطربون في تفسير الأقانيم تارة يقولون أشخاص، وتارة خواص، وتارة صفات، وتارة جواهر، وتارة يجعلون الأقنوم اسماً للذات والصفه معاً، وهذا تفسير حذاقهم >>(١).

ويحتج النصارى على عقيدة التثليث بقولهم: إن الإنجيل قد نطق بها، وقد نقلنا - فيما سبق - من هذا المبحث بعض النصوص التي يستدل بها النصارى على عقيدة التثليث وبينًا مدى بطلانها.

وإذا كان الإنجيل قد نطق بها. فأين هو الإنجيل الأصلي للسيد المسيح عليه السلام؟ إنه مفقود وحتى إن عثروا عليه فسيكون حجة عليهم لالهم فلن يتعارض مع القرآن الكريم فمصدرهما واحد وهو الحق سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>۱) انظر الجواب الصحيح، ج٢، ص ١٠٠

<sup>(</sup>۲) انظر: الجواب الصحيح، ج٣، ص١٤١

أما أناجيل النصارى الحاليه فقد ثبت بالتأكيد تحريف نصوصها وتناقضها، وقد فصلنا الكلام عن ذلك في الدراسة السابقة (١) لذلك فالأناجيل ليست موحىً بها من الله تعالى لانقطاع سندها، وعدم صحتها فيثبت بذلك عدم حجيتها على صحة العقائد المسيحية.

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه:

< قولنا: < إن الله ثلاثة أقانيم < أن الإنجيل نطق به.

فيقال لكم : هذا باطل، فإنه لم ينطق، لا الإنجيل ولا شئ من النبوات بأن الله ثلاثة أقانيم ولاخص أحد من الأنبياء الرب بثلاث صفات دون غيرها ولاقال المسيح ولاغيره: إن الله هو الأب، والابن، وروح القدس ولا إن له أقنوما هو الابن، وأقنوما هو روح القدس >(٢)

وأين في كلام الأنبياء أن لله ولداً قديماً أزليا ؟!!

<sup>(</sup>١) التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة (رسالة ماجستير) للباحثة

<sup>(</sup>٢) انظر الجواب الصحيح، ج٣، ص ١٦١

ومن الذي سمى كلام الله أو علمه أو حكمته، مولوداً أو ابناً له أو شيئاً من صفاته مولوداً له أو ابناً له ؟!

ومن الذي قال من الأنبياء: إنه مولود وهو - مع ذلك - قديم إزلي ؟!
وأين في كلامهم أن لله أقنوماً ثالثاً هو حياته، ويسمى بروح القدس،
وأنه أيضاً رب حي مجيى ؟!

فلو كان النصارى آمنوا بنصوص الأنبياء، كما آمن المؤمنون، لم يكن عليهم ملام.

ومن اعترض على نصوص الأنبياء كان لفساد فهمه ونقص معرفته ولكن هم ابتدعوا أقوالاً وعقائد ليست منصوصه عن أحد من الأنبياء عليهم السلام، وفيها كفر ظاهر وتناقض بين >>(١).

ثم يذكر شيخ الإسلام - بعد ذلك - أن عقيدة النصارى في التثليث عقيدة متناقضه، ولاحقيقة لها، وأنه من مجرد التصور التام لتلك العقيدة كان كافياً للحكم بفسادها من غير احتياج إلى دليل، إذ كيف يجوز لذي عقل أن يعتقد في شئ أنه ثلاثة مع اعتقاده فيه بأنه واحد ؟؟!!

< و لما كان قول النصارى في التثليث متناقضاً في نفسه لاحقيقة له صار جميد تصوره التام كافياً في العلم بفساده من غير احتياج إلى دليل، وإن كانت الأدلة تظهر بفساده.

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ج٣، ص ١٤٢

ولهذا سلك طائفة من العلماء في الكلام معهم هذا المسلك وهو أن مجرد تصور مذهبهم كاف في العلم بفساده فإنه غير معقول.

وقالوا: إن النصارى ناقضت في اللفظ، وأحالت في المعنى، فلا يجوز أن يعتقد ما يدعون انتحاله لتناقضه.

وذلك انهم يزعمون أن الثلاثة واحد، والواحد ثلاثة، وهذا لايصح اعتقاده، لأنه لا يجوز أن يعتقد المعتقد في الشئ أنه ثلاثة مع اعتقاده فيه أنه واحد، لأن ذلك متضاد.

وإذا كان ذلك كذلك، فليس يخلو من أن يعتقد أنه ثلاثة، أو أنه واحد.

وليس يحتاج أن يعرف بدليل بطلان قول من ادعى أن الواحد ثلاثة، وأن الثلاثة واحد، لأن ذلك لا يعقل.

وهو كمن ادعى في الشئ أنه موجود معدوم، أو قديم محدث، أو في الجسم أنه قائم قاعد، متحرك ساكن.

وإذا كان كذلك فتناقضه أظهر من أن يحتاج فيه إلى دلالة >>(١)

<< فقولهم عن المسيح : < عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس > (۲).

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق، ج٣، ص ١٦٦، ١٦٧

<sup>(</sup>۲) متی ۲۸ : ۱۹

أنه أراد بالابن كلمة الله القديمة الأزلية، وأنها متولدة منه وأنه أراد بروح القدس، حياة الله القديمة الأزلية، كذب محض على المسيح عليه السلام لايوجد قط في كلامه ولا كلام غيره من الأنبياء أنهم سموا علم الله وحكمته، ولاشيئاً من صفاته القائمة به ابناً، ولاسموا حياته روح القدس >>(١)

ويعترض الإمام ابن حزم على ادعاء النصارى أن هذه الأقانيم الثلاثة شئ واحد، فيتساءل لماذا إذاً استحق كل واحد منها هذه التسمية (الآب والابن وروح القدس) مادام هؤلاء الثلاثة شئ واحد؟

ويستدل بنصوص من الأناجيل تبطل كون هذه الأقانيم شيئا واحدا لاختلاف الأعمال التي يقومون بها !! وتبين أن هناك أموراً لايعلمها إلا الآب وحده كعلم يوم القيامه.

وفيما يلي ننقل نص حديثه :

<sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح، ج٣، ص ١٨٣، ١٩٢

<< سأقعد عن يمين أبي >> (١)

وبقولهم فيه:

(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲).
(۲)

وإن كانت الثلاثة متغايره – وهم لايقولون بهذا – فيلزمهم أن يكون في الإبن معنى الضعف، أو من الحدوث، أو من النقص به وجب أن ينحط عن درجة الأب، والنقص ليس من صفة الذي لم يزل >> $(\pi)$ 

<< وقد لفق بعضهم أشياء لامعنى لها، إلا أننا ننبه عليها ليتبين هجنة قولهم وضعفه بحول الله تعالى وقوته، وذلك أن بعضهم قال: لما وجب أن يكون الباري تعالى حياً وعالماً وجب أن تكون له حياة وعلم، فحياته هي التي تسمى روح القدس، وعلمه هو الذي يسمى الإبن.

وهذا من أغث مايكون من الاحتجاج، لأننا قد قدمنا أن الباري تعالى: لا يوصف بشئ من هذا من طريق الإستدلال، لكن من طريق السمع خاصة، ولا يصح لهم دليل - لامن إنجيلهم ولا من غيره من الكتب - أن العلم يسمى

<sup>(</sup>١) النص من إنجيل لوقا: < منذ الآن يكون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة > ٢٢ : ٧٠

<sup>(</sup>٢) النص من إنجيل متى : < وأما ذلك اليوم - يوم القيامة - وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولاملائكة السموات إلا أبي وحده > ٢٤ : ٣٦ الفصاف في الملل والأوراء والنحل تحديد مراد در مراد المساعد (٣)

<sup>(</sup>٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق: د. محمد نصر، د/ عبدالرحمن عميره، ج١، ط١، ص١١٣،١١٢

ابناً، ولافي كتبهم أن علم الله هو ابنه: وقد ادعى بعضهم أن هذا تقتضيه اللغة اللاتينيه من أن علم الله يقال فيه: إنه ابنه.. وهذا باطل ظاهر الكذب، لأن الإنجيل الذي كان فيه ذكر الأب والإبن وروح القدس، لايختلف أحد من الناس في أنه إنما نقل عن اللغة العبرانية إلى السريانيه وغيرها، فعبر عن معاني تلك الألفاظ العبرانيه، وبها كان فيه (١) ذكر الأب، والإبن، وروح القدس وليس في اللغة العبرانية شئ مما ذكر وادعى.

وإن كانوا من يقولون: بتسمية الباري عز وجل من طريق الاستدلال فقد أسقطوا صفة القدرة، إذ ليس الاستدلال على كونه عالما بأصح ولا أولى من الاستدلال على كونه قادراً لاسيما مع قول بولس  $\binom{Y}{Y}$  وهو عندهم فوق الأنبياء،  $\langle\langle\rangle$  إن المسيح قدرة الله وعلمه تعالى  $\langle\rangle\rangle$ . فليضيفوا إلى هذه الثلاث صفة رابعة وهي القدرة، وأخرى وهي السمع، وأخرى وهي البصر، وأخرى وهي الحكم، وأخرى وهي الجود.

فإن قالوا: القدرة هي الحياة.

قيل لهم : والعلم هو الحياة.

<sup>(</sup>١) أي (في هذا الإنجيل) انظر: هامش المرجع السابق، ص ١٣

<sup>(</sup>٢) للتعريف به، انظر : هامش ص ٣ من هذه الأطروحة

<sup>(</sup>٣) في رسالة بولس إلى العبرانيين << لله بعدما كلم بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة، علمنا في هذه الأيام الأخيره في ابنه الذي جعله بارئاً لكل شئ الذي به أيضاً عمل العالمين، والذي هو بهاء مجده، ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته >> الاصحاح الأول نقلاً عن هامش الفصل في الملل والنحل، ص١٦٣

فإن قالوا: ليس العلم الحياة لأنه قد يكون حي ليس عالماً كالمجنون، قيل لهم: قد يكون حي ليس قادراً كالمغشي عليه، ونحو ذلك، فالقدرة ليست الحياة.

وأيضاً فإن كان الإبن هو العلم، وروح القدس هو الحياة، فما بال إقحامهم المسيح عليه السلام في أنه الإبن، وروح القدس.

أترى المسيح هو حياة الله وعلمه؟ وما بال قول بعضهم إن مريم ولدت ابن الله؟ أتراها ولدت علم الله ؟!

أيكون في التخليط أكثر من هذا، وهل حظ المسيح عليه السلام من علم الله وحياته إلا كحظ غيره ولافرق >>(١)

وينقل الإمام ابن حزم - يرحمه الله - احدى شبه النصارى والتي تقول:

<< لما كانت الثلاثة تجمع الزوج والفرد، وهذا أكمل الأعداد، وجب أن يكون الباري تعالى كذلك لانه غاية الكمال >> (Y).

وللرد عليهم: من قال إن الثلاثة أكمل الأعداد؟! وما هو دليلكم على هذه السفسطه، والتي لامعنى لها ولادليل عليها؟! اللهم إلا الاستماته في تبرير هذه العقيدة المنبثقة عن عقائد الشرك والمشركين الباطله، بل هي الشرك بعينه، وإذا دان المرء بثلاثة آلهه فما المانع أن تمتد هذه الثلاثة وتتكاثر إلى أن تصل إلى خمسة أو سبعة فالعشرات فالمئات، ثم ماهو الدليل على أن الثلاثة أكمل

<sup>(</sup>١) ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، ج١، ص١١٤،١١٣

<sup>(</sup>٢) انظر : المرجع السابق، ج١، ص ١١٥

الأعداد؟ ولماذا لاتكون الأربعه وفيها الزوج وفيها الفرد أو خمسة أو ثمانية وهم جرا، ثم إن هذا القول يتناقض مع مقولة النصارى المشهوره إن الثلاثة واحد والدواحد ثلاثة!!! ولهذا فإن عقائد النصارى تناقض بعضها البعض الآخر.

ويقول الإمام ابن حزم - يرحمه الله - << هذا من أغث الكلام لوجوه ضروريه:

الوجه الثاني : إن كل عدد بعد الثلاثة فهو أتم من الثلاثة، لأنه يجمع اما زوجاً وفرداً، وإما زوجاً وزوجاً وفرداً، وإما أكثر من ذلك.

وبالضرورة يعلم أن ماجمع أكثر من زوج فهو أتم وأكمل مما لم يجمع إلا زوجاً وفرداً فقط فيلزمه أن يقول: إن ربه أعداد لاتتناهى، أو أنه أكثر الأعداد، وهــذا أيضا ممتنع محال لو قاله، ويكفي فساداً بقـول يؤدي إلى المحال.

الوجه الثالث: إن هذا الاستدلال مضاد لقولهم: إن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، لأن الثلاثة التي تجمع الزوج والفرد هي غير الثلاثة التي هي عندكم واحد بلاشك، لأن الثلاثة التي تجمع الزوج والفرد ليست الفرد الذي هو فيها، وهي جامعة له ولغيره بل ذلك الفرد بعض لها، وهي كل له ولغيره والباري تعالى لا كل له ولابعض، والكل ليس هو الجزء، والجزء ليس هو الكل، والفرد جزء للثلاثة والثلاثة كل للفرد وللزوج معه فالفرد غير الثلاثة،

والثلاثة غير الفرد، والعدد مركب من واحد يراد به الفرد، وواحد كذلك، وواحد كذلك، وواحد كذلك إلى نهاية العدد المنطوق به، فالعدد ليس الواحد، والواحد ليس هو العدد، لكن العدد مركب من الآحاد التي هي الأفراد، وهكذا كل مركب من اجزاء، فذلك المركب ليس هو جزء من أجزائه، فالكلام الذي هو مركب من حرف وحرف حتى يقوم المعنى المعبر عنه، فالكلام ليس هو الحرف، والحرف ليس هو الكلام.

الوجه الرابع: إن هذا المعنى السخيف الذي قصده هذا الجاهل نجده في الاثنين لأن الاثنين عدد يجمع فرداً فرداً، وهو زوج مع ذلك، فقد وجدنا في الاثنين الزوج والفرد، فيلزمه أن يجعل ربه اثنين.

الوجه الخامس: أن كل عدد فهو محدث، وكذلك كل معدود يقع عليه عدد فهو أيضاً محدث >>(١)

ويرد – أيضاً – على عقيدة التثليث المسيحيه إبن كمونه اليهودي ويرد – أيضاً << تنقيح الأبحاث للملل الثلاث >> إذ يقول:

<sup>(</sup>۱) انظر : المرجع السابق، ج١، ص ١١٥ ، ١١٦

<sup>(</sup>٢) للتعريف به ، انظر : هامش ص ٩٤ من هذه الرسالة.

رابعاً؟ وكذا سائر ما يوصف به الله تعالى أقانيم؟ فإن قالوا – قدرته هي علمه – قلنا: وحياته أيضاً هي علمه فلم أفردتموها أقنوما ؟ >>  $\binom{1}{1}$ 

ومن شبه النصارى لاثبات صحة عقيدة التثليث:

< قالوا: لو علم المسلمون مرادنا بالأب والإبن، وروح القدس لما أنكروا علينا، فإن مرادنا بالأب الذات، وبالإبن النطق الذي هو القائم بتلك الذات، وروح القدس الحياة، الثلاثة إله واحد، وهذه الثلاثة يعتقدها المسلمون، ونحن لانطلق ذلك من قبل أنفسنا، بل في الإنجيل قال عيسى عليه السلام < اذهبوا إلى سائر الأمم وعمدوهم باسم الأب والإبن وروح القدس >> (٢).

وفي أول القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فاقتصر على هذه الثلاث الأب والابن وروح القدس، ونريد بقولنا: المسيح ابن مولود من الله تعالى بلاحدث قبل الدهور، وأنه لم يزل نطقاً، ولم يزل الله تعالى ناطقاً، ثم أرسل الله تعالى نطقه من غير مفارقة الأب الوالد له، كما ترسل الشمس ضوءها من غير مفارقة العقل الوالد له وكما يرسل الإنسان كلامه إلى غيره من غير مفارقة العقل الوالد له فتجسم النطق إنساناً من الروح القدس، ومن مريم رضي الله عنها، وولد منها بالطبيعة البشرية لا بالإلهيه، فإذا قلنا: المسيح ابن الله تعالى لانريد بنوة بشرية وإن له ولداً من صاحبه، وقد أثبت القرآن الولد بمعنى النطق كقوله تعالى: { ووالد وماولد } (٣)

<sup>(</sup>١) أنظر: تنقيح الأبحاث للملل الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلام)، ص ٥٤

<sup>(</sup>۲) مــتى : ۲۸ : ۱۹

<sup>(</sup>٣) سورة البلد : آية ٣

وكذلك سمى القرآن عيسى عليه السلام روح الله، وكلمته، واسمه عيسى، فيكون الخالق واحداً وهو الأب ونطقه وحياته، ولايلزم من تعددها تعدد الخالقين، كما تقول: الخياط خيط الثوب، ويد الخياط خيطت الثوب، ولايلزم أن يقال: خيط الثوب خياطان، بل خياط واحد كذلك قولنا: الله تعالى وروحه وكلمته إله واحد، ولايلزمنا أنا عبدنا ثلاثة كما لايلزم إذا قلنا عقل الإنسان ونطقه وحياته ثلاثة أناسي >> (١)

## وللرد عليهم نقول:

أولاً: قولكم بأن التثليث يعتقد به المسلمون فهذا كذب بين، وافتراء صريح، فمن اعتقد بتعدد الآلهه على أي صورة أو هيئة فهو خارج عن الإسلام بنص القرآن الكريم وهو المصدر الأول من مصادر الشريعة الإسلامية: { وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم } (٢).

ثانياً : استدلالكم بنص الإنجيل وقد ذكرنا - سابقاً - بأن الأناجيل الحالية لاتعتبر حجة على صحة العقائد المسيحية لثبات تحريفها وتناقض نصوصها.

ثالثاً : استدلالكم بالبسمله في القرآن الكريم على التثليث هذا يظهر مدى جهلكم ومعرفتكم بمعاني ألفاظ البسمله، فلفظ الجلاله (الله) يدل على الحق سبحانه وتعالى المستحق للعباده وحده دون سواه، أما الرحمن الرحيم فهما صفتان له سبحانه إلا أن صفة الرحمن أبلغ لشمولها رحمته تعالى في الدارين.

<sup>(</sup>١) انظـر: الإمـام القـرافي، (الأجوبة الفـاخرة)، ط١، ص ٣٣، ٣٤

٢) سورة البقرة: آية ١٦٣

رابعاً : أما تشبيهكم ولادة المسيح من الله تعالى بإرسال الشمس لضوئها من غير مفارقة للقرص، أو إرسال الإنسان كلامه من غير مفارقة العقل الوالد له، فهذا تشبيه مع الفارق، فالضوء والحرارة الصادر من الشمس تنفصل عنها وتتفرق في ذرات الهواء حتى تصل إلينا، وكذلك كلام الإنسان ينفصل عنه وينتقل صوته حاملاً الألفاظ والمعاني حتى يصل إلى السامع عن طريق الهواء، وأنتم تقولون: إن النطق تجسم فصار إنساناً!! فهل يمكن للمعاني أن تنقلب إلى أجسام؟! هذا أمر لايقبله العقل.

خامساً: استدلالكم بالآية الكريمة من سورة البلد استدلال باطل ولايدل على ما أردقوه من تجسم النطق إنساناً.

سادساً: استدلالكم بمثال الخياط لايدل على ما أردةو، فأنتم تعتقدون بثلاثة آلهة منفصلة، فتقولون الآب إله، والابن إله، وروح القدس إله، وهذا ما نصت عليه أمانتكم (١)، أما استدلالكم بالإنسان وبنطقه وحياته فهو أيضاً - استدلال باطل فالنطق والحياة صفتان للإنسان وليست ذوات على خلاف اعتقادكم.

ويرد الإمام القرافي - يرحمه الله - على هذه الشبهه بطريقة فلسفية فريده مناقشاً النصارى بالحجة والبرهان، ويجادلهم بالتي هي أحسن. يقول:

< والجواب : أما ما اعتمد عليه نص الإنجيل فقد ثبت أن إنجيلهم ليس شيئاً يعتمد عليه، ولاهو مضبوط النقل، ولامضبوط العين، ولايوثق منه بشئ في

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٤٣٤، ٤٣٥، من هذا البحث

الدين، وقد تقدم ذلك في تناقضه، وأما مافي القرآن من بسم الله الرحمن الرحيم فتفسير كم له غلط وتحريف، كما فعلتم في الإنجيل، لأن الله تعالى عندنا في البسملة معناه الذات الموصوفه بصفات الكمال، ونعوت الجلال، والرحمن الرحيم وصفان له سبحانه وتعالى باعتبار الخير والإحسان الصادرين عن قدرته.. فالرحمن معناه المحسن في الدنيا والآخره لخلقه بفضله، والرحيم معناه المحسن في الآخره خاصة لحلقه بفضله، وكذلك يقال يارحمن الدنيا والآخره فالرحمن أبلغ من الرحيم لشموله الدارين، وأما النطق فلامدخل لهما في الرحمن الرحيم، بل هو تحريف منه للقرآن حرم هذا الإطلاق، قال: وللاق الموهمات لما لايليق بالربوبيه يتوقف على نقل صحيح ثابت عن الله تعالى، وليس هو عندكم فكنتم عصاة بهذا الإطلاق،

وأما قولكم: إن النطق موجد فغلط، فإن الموجد إنما هو القدرة دون غيرها، وكل صفة من صفات الله تعالى لها خاصية لاتوجد لغيرها.

وقوله: ونريد ببنوة المسيح وولادته من الله تعالى بلاحدث أنه لم يزل نطقاً، ولم يزل الله تعالى ناطقاً قلت: هذا كلام غير معقول أصلاً إلا على وجه لايبقى لدين النصرانية أثر، وتقريره: أن النطق صفة قائمة بذات الله تعالى، وقد سلمتم ذلك، فهو من المعاني لامن الأجسام، بل هو كالعلم والحياة والإرادة فإن أردتم أن عيس عليه السلام المتجسد أنه لم يزل هذه الصفة المعنوية فهو من باب قلب الحقائق الذي يستحيل وقوعه في زمن من الأزمان فضلاً عن كونه لم يزل كذلك، كما يستحيل أن السواد يكون بياضاً، والعلم يكون طعماً، أو الرائجة لونا كذلك يستحيل أن السواد يكون بياضاً، والعلم يكون طعماً، أو الرائجة لونا كذلك يستحيل أن النطق إنساناً، فهذا التفسير غير معقول ولامتصور، وإن أردتم أنه لم يزل نطقاً أي لم يزل الله تعالى يخبر عن وجود عيسى عليه السلام

في أزله فهو صحيح مقصود، لأن خبر الله تعالى يتعلق بجميع الأشياء الموجودات والمعدومات الماضيات، والحاضرات والمستقبلات، لكن هذا التفسير لايبقى معه لدين النصرانية وجود فإن خبر الله تعالى كما يتعلق بوجود عيسى عليه السلام يتعلق بوجود كل واحد من اليهود وغيرهم في الأزل، ولم يزل كل واحد من اليهود نطقاً بهذا التفسير، فينبغي أن يكون كل واحد من اليهود ابن الله تعالى، ولا مزية لعيسى عليه السلام على أحد من اليهود في ذلك وإن أردتم تفسيراً ثالثاً فقولوه، فإنه غير معقول من قولكم: لم يزل المسيح عليه السلام نطقاً فظهر أن أحد الأمرين لازم وهو إما إبطال مذهب النصارى، أو يكون كلامهم غير معقول فضلاً عن إقامة الدليل عليه، فإنهم لايتكلمون بكلام إلا مثل هذا لايتحصل منه فضلاً عن إقامة الدليل عليه، فإنهم لايتكلمون بكلام إلا مثل هذا لايتحصل منه شئ.

قوله : ثم أرسل الله نطقه من غير مفارقه.

قلت : هذا غلط وعمى وعدم بصيره فإن إرسال الشئ اتصاله بغيره المباين لله، وهـو غير معقول في كـل صفـة من الصفات النطـق وغيره >>(١)

<sup>(</sup>١) انظر: الإمام القرافي (الأجوبة الفاخره) ط١، ص٣٤ - ٣٦ بتصرف

أردتم أن الله تعالى خلق في عيسى عليه السلام نطقاً بما طلبه الله تعالى من العباد أو بغيره، فكذلك سائر الأنبياء عليهم السلام بل العلماء كذلك خلق الله تعالى نفوسهم للإخبار عن أحكامه تعالى، فإن كان عيسى عليه السلام بهذا ابناً فالعلماء كلهم كذلك، وإلا فلا أحد من خلق الله تعالى ابناً وهو الحق >>(١).

قوله : فتجسم النطق إنساناً من الروح القدس، ومن مريم رضي الله عنها.. قلت : هذا موضع الجبط والجهل والكفر، وعدم الإنسانية بالكلية كيف يتخيل عاقل أن النطق يصير جسماً، وذلك كقول القائل: الألوان والطعوم والروايح صارت جمالاً وبراذين  $\binom{7}{}$  فمن قام به لون قام به برذون، ومن قام به رائحة قام به جمل، أو فرس، وكيف يتخيل عاقل أن المعاني تنقلب أجساماً مع أن المعاني مفتقرة للمحال لذاتها  $>>\binom{9}{}$ .

<< قوله : إن القرآن الكريم أثبت هذه البنوة بقوله تعالى: { ووالد وما ولد }.

قلت: هذا افتراء على الله تعالى، وعلى كتابه وعلى المسلمين، وإنما أقسم الله تعالى بآدم وذريته، فليس للنصراني أن يتسلط بالتحريف على كتابنا كما تسلط على كتابه >>(٤).

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق، ص ۳۹، ۳۷

<sup>(</sup>Y) مفرده: برذون وقد يكون البغل وهو ما يُولد من ذكر الخيل وأنثى الحمار.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص ٣٧

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص ٣٨

قلنا: بل يلزمكم، لأنكم قلتم الكلمة انتقلت للمسيح عليه السلام فاستحق العباده لأجل ما انتقل له من الكلمة، والله يستحق العباده لذاته من غير أن ينتقل له من غيره شئ، والروح القدس الذي هو الحياة، ونحن ننكر عليكم هذا الإطلاق أيضاً لما فيه من الإلهام بأحوال الأجسام الحيوانية سوية بالله تعالى، وتقولون في صلاتكم والروح القدس مساو لك في الكرامة، ولاتفضلون أحد الثلاثة على الآخر، فالثلاثة عندكم مستويه مستحقه للعباده والحضوع، فلكم ثلاثة آلهه بالضرورة >>(١).

ويناقش الإمام الشيخ رحمة الله العثماني النصاري في إدعائهم أن التوحيد

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٣٩

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٤٠

والتثليث حقيقين، وأنه يمكن أجتماعهما ولا تناقض في ذلك، ويثبت في مناقشاته ثلك أن التوحيد والتثليث لا يمكن أن يجتمعا وإلا لـزم اجتمـاع الضدين، وأن قائل التثليث لا يمكن أن يكون موحداً...

### وفيما يلي ننقل نص حديثه:

(< لما كان التثليث والتوحيد حقيقين عند المسيحين.. فإذا وجد التثليث الحقيقي لابد من أن توجد الكثرة الحقيقية أيضاً ولا يمكن بعد ثبوتها ثبوت التوحيد الحقيقي وإلا يلزم اجتماع الضدين الحقيقين... وهو محال فلزم التعدد وفات التوحيد يقيناً، فقائل التثليث لا يمكن أن يمكون موحداً لله تعالى بالتوحيد الحقيقي، والقول بأن التثليث الحقيقي والتوحيد الحقيقي وإن كانا ضدين حقيقين في غير الواجب لكنهما ليسا كذلك فيه سفسطه محضة لأنه إذا ثبت أن الشيئين بالنظر إلى ذاتيهما ضدان حقيقيان أو نقيضان في نفس الأمر فلا يمكن أجتماعهما في أمر واحد شخصي في زمان واحد من جهة واحدة، واجباً كان ذلك الأمر أو عير واجب، كيف وأن الواحد الحقيقي ليس له ثلث صحيح، والثلاثة لها ثلث صحيح، وهو واحد، وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة، والواحد الحقيقي ليس محموع آحاد رأساً، وإن الواحد الحقيقي جزء الثلاثة، فلو اجتمعا في محل يلزم كون الجزء كلاً والكل جزءاً، وأن هذا الإجتماع يستلزم كون الحق سبحانه وتعالى مركباً من أجزاء غير متناهية بالفعل، والكل مركب، فكل جزء من اجزائه أيضاً مركب من الأجزاء التي تكون عين هذا الجزء وهلم جرا، وكون الشئ مركباً من أجزاء غير متناهية بالفعل، والكل مركب، فكل جزء من اجزائه مركباً من أجزاء غير متناهية بالفعل باطل قطعاً >>(١)

<sup>(</sup>١) انظر: اظهار الحق، ج١، ط قطر، ص٥٨٣ ،٥٨٥==

وقد اعتمد حديث الشيخ رحمة الله الهندي - السابق - على عدة مقدمات منها مايلي :- الأمر السابع >> قد لايدرك العقل ماهية بعض الأشياء وكنهها كما هي لكن مع ذلك يحكم بإمكانها ولايلزم من وجودها عنده استحالة ما ، ولذا تعد هذه الأشياء من الممكنات ، وقد يحكم بداهة أوبدليل قطعي بامتناع بعض الأشياء ، ويلزم من وجودها عنده محال ما ، ولذا تعد هذه الأشياء من الممتنعات ، وبين الصورتين فرق جلي ، ومن القسم الثاني اجتماع النقيضين الحقيقيين وارتفاعهما ، وكذا اجتماع الوحدة والكثرة الحقيقيين في مادة شخصية في زمان واحد من جهة واحدة ، وكذا اجتماع الزوجية والفردية وكذا اجتماع الأفراد المختلفة ، وكذا اجتماع الأضداد مثل النور والظلمة والسواد والبياض والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة، والبصر والعمى ، والسكون والحركة في المادة الشخصية مع اتحاد الزمان والجهة واستحالة هذة الأشياء بديهية يحكم بها عقل كل عاقل ، وكذا من القسم الثاني لزوم الدور والتسلسل وأمثالها يحكم العقل ببطلانها بأدلة قطعية.

الأمر التاسع>> العدد لما كان قسماً من الكم لا يكون قائماً بنفسه بل بالغير ، وكل موجود لابد أن يكون معروضاً للوحدة أو الكثرة والذوات الموجودة بالامتياز الحقيقي المتشخصة بالتشخص تكون معروضة للكثرة الحقيقية ، فإذا صارت معروضة لها لاتكون معروضة للوحدة الحقيقية ، وإلا يلزم اجتماع الضدين الحقيقيين كما عرفت في الأمر السابع ، نعم يجوز أن تكون معروضة للوحدة الاعتبارية بأن يكون المجموع كثيراً حقيقياً وواحداً اعتبارياً .

لأمر العاشر>> المنازعة بيننا وبين أهل التثليث والتوحيد كليهما حقيقان وإن قالوا التثليث حقيقي والتوحيد اعتباري فلانزاع بيننا وبينهم لكنهم يقولون إن كلا منها حقيقي كما هو مصرح به في كتب علماء البروتستنانت ، قال صاحب ميزان الحق في الباب الأول من كتابه المسمى بحل الإشكال هكذا :< إن المسيحيين يحملون التوحيد والتثليث كليهما على المعنى الحقيقي >> الإشكال هكذا : حمة الله الهندي إظهار الحق ح١ ط قطر ص ٥٧٣ - ٥٧٥ ولم يذكر المصدر الذي قد نقل عنه.

# وينقل الإمام الشيخ رحمة الله العثماني:

وهذه القصة إن دلت على شئ فإنما تدل على تفاهة عقائد النصاري الحالية حيث أن بعض الأشخاص بعد التنصر وتعليمهم لعقائد النصارى من أحد قساوستها لم يستطيعوا مع ذلك فهمها، فانتهى بهم الأمر إلى الطرد من حظيرة هذا الدين !! أما الآخر ولأنه استطاع ان يتفلسف قليلًا لديهم، ويأتي بعبارات ملؤها التناقض

<sup>(</sup>١) انظر: إظهار الحق، ج١، ص٥٨٩، ٥٩٠

والسفسطه استطاع أن يقحمهم ، فأصبح وكان إحدى مصادر دينهم عقول بعض الأشخاص حديثي العهد بهذا الدين، والله المستعان على مايصفون.

ويطرح الأستاد محمد مجدي مرجان تساؤلات استنكارية في كتابه (الله واحد أم ثالوث) عن كيفية أن يقال إن الأقانيم الثلاثة التي يعبدها النصارى، هم واحد في الجوهر بينما يقومون بأعمال مختلفة يختص بها البعض دون البعض الآخر، ويوضح التناقض البين في هذه الأقوال، ثم يستدل على ما يقول بنصوص من أناجيلهم، كما يستدل – أيضاً – من اعترافهم بإرسال أحد الأقانيم لأقنوم آخر بأن ذلك يعني انفصالاً يمنع الوحدة بينها حيث أن المرسِل غير المرسَل، كما أن المرسِل أعلى درجة من المرسَل.

## وفيما يلي نص حديثه:

< ولكن كيف يقال أن الأقانيم الثلاثة هم واحد في الجوهر، وأنهم يتقاسمون جميع الأعمال الإلهية على السواء، بينما يختص بعضهم بصفات ووظائف لايختص بها بقية الأقانيم، ويعجز البعض منهم عن فعل ما يفعله البعض الآخر وما يختص به، ومع ذلك يقال أنهم واحد في كل الصفات والخصائص والمميزات، أليس في هذا القول تناقض، وكيف يتميزون ولايتميزون؟

وإذا ذهبنا نطالع الكتب المسيحية فإننا نجد فيها أقوالًا منسوبة إلى الأقانيم الثلاثة يخاطب كل منهما الآخر، ويتحدث عنه وإليه >>(١)

<sup>(</sup>۱) ص ۳۱، ۳۲

ويتكلم الإبن عن الآب فيقول:

(1) (1) (1) (1) (1)

ويتكلم الإبن عن الروح القدس فيقول:

<< ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم>>(٢)

ويتحدث الإِبن عن نفسه قائلا:

<< بعد قليل لاتبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني لأني ذاهب إلى الآب >>

ويقول الإبن: << خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم >>(٤)

<sup>(</sup>۱) يوحنا: ۲۹:۷

<sup>(</sup>۲) يوحنا: ١٤:١٦

<sup>(</sup>۳) يو حنا: ١٦:١٦

<sup>(</sup>٤) يوحنا: ٢٨:١٦

< الحق الحق أقول لكم إنه ليس عبد أعظم من سيده، ولا رسول أعظم من مرسله >> (1)

كذلك فإن المرء ليتساءل كيف أمكن خروج الإبن الذي هو في اعتقاد فلاسفة المسيحية السيد المسيح عليه السلام كيف أمكن خروجه وتجسده وانفصاله عن اللاهوت، ودخوله برحم السيدة العذراء مريم وامتزاجه بلحمها ودمها، ثم خروجه من بطنها إنساناً له كل الصفات الانسانية ومع ذلك يمثل جانباً في الله، جانباً في نظرهم أهم جوانب الله!!(٢)

ويذكر الأستاذ محمد مجدي مرجان إعترافات بعض المسيحيين له عندما كان منهم، وحتى بعد ان هداه الله إلى الإسلام، يذكر أن الكثير من المسيحيين يعترفون بأنهم لايستطيعون فهم عقيدة الثالوث هذه، وأنهم يعيشون في صراع بين عقولهم وبين ماورثوه من معتقدات..

### يقول في ذلك:

« هكذا تبين لنا مدى مجافاة عقيدة الثالوث لأبسط قواعد العقل والمنطق والحساب، ومدى بعدها عن الواقع والحق والصواب، ولقد قمت بنفسي بمناقشة كثير من الإخوة المسيحيين في مدى فهمهم وتقبلهم لهذه العقيدة، تارة حين كنت محسوباً في الجماعة المسيحية، وتارة بعد انسلاخي عنها وكثير من هؤلاء المسيحيين أصدقاء وأقارب يولوني ثقتهم ويصدقونني الحديث فأخبروني أنهم لايستطيعون أصدقاء وأقارب يولوني ثقتهم ويصدقونني الحديث فأخبروني أنهم لايستطيعون أصدقاء وأقارب يولوني ثقتهم ويصدقونني الحديث فأخبروني أنهم لايستطيعون المدين المدين المدين أنهم لايستطيعون المدين الم

<sup>(</sup>۱) يو حنا: ١٦:١٣

<sup>(</sup>٢) انظر: الأستاذ محمد مجدي مرجان (الله واحد أم ثالوث)، ص٣٣

فهم كنه الشالوث المقدس، وأن كثيرين منهم يعيشون في صراع بين عقولهم وموروث معتقداتهم، وحين تناقشت في ذلك مع بعض الآباء الكهنة أخبروني أنه يجب الإيمان بالثالوث دون أي تمحيص أو تفكير، وأنه يلزم التسليم بهذا الإعتقاد الثالوثي تسليماً مطلقاً أي تسليماً أعمى، فعلى المسيحي أن يؤمن ويعتقد أولا في الشالوث المقدس ثم يمكنه أن يجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقد، فإذا لم يفلح في ذلك فأنه خير له أن يلغي عقله ولا يلغي عقائد الآباء، وتراث الأجداد، وتعاليم القسوس.

والحقيقة أن هذا الذي يدعو إليه آباؤنا الكهنة ويبغون قسرنا عليه شئ عجيب، فكيف يستطيع الإنسان منا أن يلغي عقله الذي لايعيش إلا بهديه والذي يفضله على العيش نفسه، ان الأخ المسيحي في محاولته فهم عقيدة الثالوث إنما يصارع كل عقل وفكر ومنطق، وفي خضم هذا الصراع بين منطق عقله وموروث اعتقاده قد يصل به الأمر إلى الإلحاد، وهذا ماوصل إليه الكثيرون فعلا للأسف المرير >>.(١)

<sup>(</sup>١) انظر: (الله واحد أم ثالوث)، ص٧٧

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٧١

#### المسألة السادسة:

بطلان عقيدة التثليث نقلًا:

إن الآيات الكريمات والتي تبطل نصوصها شبهة تأليه المسيح عليه السلام تبطل كذلك شبهة التثليث، لأن تأليه المسيح وكما هو معلوم عند النصارى أحد أقطاب أو أقانيم التثليث، وإذا بطل الجزء يبطل الكل، وماجاز لأحد المثلين جاز للآخر.

وقد ذكرنا تلك الآيات الكريمات في معرض الحديث عن إبطال عقيدة تأليه المسيح عليه السلام (١) وبالإضافة إلى الآيات الكريمات السابقات فقد وردت آيتان كريمتان تنصان على بطلان التثليث نصاً ولفظاً.

### قال تعالى:

إيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى إبن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا (٢)

والشاهد في هذه الآية الكريمة قوله تعالى:

{ ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه }

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٣٩٦ من هذا البحث

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ١٧١

ويقول الإمام الفخر الرازي في تفسير الشاهد من هذه الآية الكريمة

<< وبالجملة فلا نرى مذهباً في الدنيا أشد ركاكة وبعداً عن العقل من مذهب النصارى >> (4)

ويقول الإمام الخازن في تفسير الشاهد من هذه الآية الكريمة:

< ولا تقولوا الآلهة ثلاثة وذلك ان النصارى يقولون أب وابن وروح القدس، وقيل انهم يقولون ان الله بالجوهر ثلاثة أقانيم، وذلك انهم اثبتوا ذاتاً موصوفة بصفات ثلاثة بدليل انهم يجوزون على تلك الذات

<sup>(</sup>١) يقصد: وإن سموها صفات فاعتقادهم في الحقيقة بأنها ذوات، واعتقد ان الإمام الفخر الرازي قد سمع هذه المقالة من فرقة نصرانية كانت في عصره، وإلا فمعظم النصارى لا يعتقدون بأن هذه الأقانيم صفات، بل يقولون إنها ذوات، ويتناقضون حيث يقولون بأنها ثلاثة آلهة في واحد، انظر: ص ١١٨ ومابعدها وص ٤٢٣ ومابعدها من هذا البحث.

<sup>(</sup>٢) انظر: التفسير الكبير: ج١١، ط٢، ص١١٦

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس الصحيفة.

الحلول في عيسى وفي مريم فاثبتوا ذواتاً متعددة ثلاثة، وهذا محض الكفر، فلهذا قال الله تعالى: { ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم } يعني يكن الإنتهاء عن هذا القول خيرا لكم من القول بالتثليث، ثم نزه الله تعالى نفسه عن قول النصارى بالتثليث فقال تعالى: { إنما الله إله واحد }(١)

والآية الكريمة الثانية من سورة المائدة تحكم بكفر القائلين بأن الله ثالث ثلاثة آلهة كفراً مطلقاً، لأن هذا هو الشرك بعينه، وتؤكد بأن الإله واحد وهو الحق سبحانه وتعالى القائلين بهذه المقالة بالعذاب الأليم جزاء مااقترفوا من ذنب عظيم لاعتقادهم وقولهم بهذه المقالة الشنيعة.

قال الله تعالى:

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم  $\{(r)\}$ 

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الخازن، ج١، ط دار المعرفة، ص٢٦٦

<sup>(</sup>٢) انظر: الإمام القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ج٦، ص٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، الآية: ٧٧ - ٧٤

ويقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية الكريمة:

<< في تفسير قول النصارى (ثالث ثلاثة) طريقان:

الأول: قول بعض المفسرين، وهو أنهم أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى آلهة ثلاثة، والذي يؤكد ذلك قوله تعالى للمسيح { أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله } فقوله: (ثالث ثلاثه) أي أحد ثلاثة آلهة، أو واحد من ثلاثة آلهه، والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالى في الرد عليهم: { وما من إله إلا إله واحد }.

الطريق الثاني: أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون: جوهر واحد، ثلاثة أقانيم أب، وابن، وروح القدس، وهذه الثلاثة إله واحد، كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة، وعنوا بالأب، النات وبالابن الكلمه، وبالروح الحياة، وأثبتوا الذات والكلمة والحياة، وقالوا: إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالحمر، واختلاط الماء باللبن، وزعموا أن الأب إله والإبن إله، والروح إله، والكلل إله واحد.

وأعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل، فان الثلاثة لاتكون واحد، والواحد لايكون ثلاثة، ولايرى في الدنيا مقالة أشد فساداً وأظهر بطلاناً من مقالة النصارى >> (١).

<sup>(</sup>١) انظر : التفسير الكبير، ج١٦، ط٢، ص٣٠ أيضا : تفسير الخازن، المجلد، ط دار المعرفة، ص ٤٨٢ ، ٤٨٣ ولا يخفى على القارئ الكريم أنا قد رددنا على هذه الأقاويل والادعاءات ونقلنا ردود ائمة الإسلام الأعلام في ذلك. أنظر : ص ٤١٨ من هذه الرسالة ومابعدها.

ويقول الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية الكريمة:

<< كانوا فيما بلغنا يقولون الاله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم أبا والداً غير مولود، وابناً مولوداً غير والد، وزوجاً متتبعة بينهما، يقول الله تعالى ذكره مكذباً لهم فيما قالوا من ذلك: << وما من إله إلا اله واحد >> يقول: مالكم معبود أيها الناس إلا معبود واحد وهو الذي ليس بوالد لشئ ولامولود بل هو خالق كل والد ومولود >> (1).

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن، ج٦، المجلد، ط ١٤٠٧هـ، ص ٢٠٢



المسألة الأولى : معنى الحلول والاتحاد.

المسألة الثانية: أهم النصوص التي يستدل بها النصارى على الحلول والاتحاد وبطلان الاستدلال بها.

المسألة الثالثة: إقتباس النصارى لعقيدة الحلول والاتحاد من الفلسفات والوثنيات القديمة.

المسألة الرابعة: بطلان عقيدة الحلول والاتحاد عقلًا.

المسألة الخامسة: بطلان عقيدة الحلول والاتحاد نقلًا.



# المسألة الأولى :

# معنى الحلول والاتحاد

الحلول لغة: التزول <<حلّ بالمكان حلولًا ومحلًا وحلًا: وذلك نزول القوم بمحلة وهو نقيض الارتحال، وحلّه واحتلّ به واحتله: نزل به >> $\binom{1}{1}$ .

وجاء في القاموس المحيط الحلول بمعنى النزول (٢).

وقد عرف الإمام الجرجاني الحلول بأنه: << عباره عن كون احد الجسمين ظرفاً للآخر كحلول الماء في الكوز >> $\binom{(9)}{}$ .

ويقول صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن:

<< حللتُ نزلت، أصله من حل الأحمال عند النزول ثم جرّد استعماله للنزول فقيل حلّ حلولًا وأحله غيره قال عزو جل:  $\{10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{5}, 10^{$ 

<sup>(</sup>١) انظر : ابن منظور، لسان العرب، باب اللام، فصل الحاء، ج١١، ص ١٦٣

<sup>(</sup>٢) للفيروز أبادي، ط دار الفكر، فصل الحاء، باب اللام، ص ٥٩، ج٣

<sup>(</sup>٣) انظر : التعريفات للجرجاني، ص ٩٨

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد : آية ٣١

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم : آية ٢٨

<sup>(</sup>٦) الإمام الأصفهاني تحقيق : محمد كيلاني، ط دار المعرفة، ص١٢٨

أما الإتحاد فهو أبلغ وأعم من الحلول فلا اتحاد بغير حلول وقد عرف الاتحاد بأنه: < امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئاً واحداً >> (١).

أو هـو  $(< \text{تصيير الذاتين واحدة ولايكـون إلا في العـدد مـن الاثنين فصاعداً <math>>> (7)$ .

وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيميه الحلول والإتحاد إلى خاص وعام.

<! الحلول الخاص : وهو قول النسطوريه (٣) من النصارى ونحوهم
ممن يقول إن اللاهوت حلّ في الناسوت، وتدرع به كحلول الماء في
الإناء >> (٤).

<sup>(</sup>۱) (۲) انظر : التعريفات للجرجاني، ص (1)

<sup>(</sup>٣) للتعريف بها، انظر ص ٢٦٤ من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر : مجموع فتاوى ابن تيميه، ج٢، ط الرباط، ص١٧٢

<sup>(</sup>ه) هم اصحاب جهم بن صفوان قالوا: لاقدرة للعبد اصلاً لامؤثرة ولاكاسبه بل هو بمنزلة الجمادات، والجنة والنار تفنيان بعد دخول اهلها حتى لايبقى موجود سوى الله تعالى، انظر: التعريفات للجرجاني، ص ٨٤

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام : آية ٣

<sup>(</sup>v) سورة الحديد: آية ٤

<< الاتحاد الحاص : وهو القول : بأن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء >>

الاتحاد العام : وهو قول هؤلاء الملاحده الذين يزعمون أنه عين  $\langle \langle | | | | | \rangle \rangle$ .

وأعتقد أن معنى الحلول والإتحاد يحملان معنى التجسد أيضاً في الفكر المسيحي، والذي يقصدون به هبوط المسيح ابن الاله والأقنوم الثاني على زعمهم وتجسده باختلاط اللاهوت بالناسوت، جزء من الإله وجزء من مريم العذراء الإنسان.

\( \) وكلمة التجسد Incarnation مشتقه من الكلمة اللاتينية المحملة اللاتينية Incarnatio ومعناها \( \) بالجسد \( \) أي تجسد المسيح، وقد استعملت هذه الكلمة في نص \( \) عقيدة نيقيه \( \) حين نتحدث عن المسيح عيسى ابن مريم.
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)
\( \)

وقد تم التوصل إلى هذه الصيغة في مجمع نيقيه عام ٣٢٥م أصلا حين ابتدعت الكنيسه عقيدة التثليث المقدسه معارضة بذلك عقيدة الموحدين، وتشترط هذه العقيدة أن يقول معتنقها:

<sup>(</sup>١) (٢) انظر: شيخ الإسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوى)، ج٢، ص١٧٢ (٣) تحدثنا عن مجمع نيقيه، انظر: ص ٣٦٦ من هذا البحث.

< أومن برب واحد هو عيسى المسيح، الإبن الواحد للإله، الذي نزل من السماء لحلاصنا نحن البشر، وتجسد عن روح القدس من مريم العذراء فأصبح إنساناً >>.

ويستعمل اصطلاح < التجسد > في الفكر المسيحي في وصف حلول الله سبحانه وعمله في شخص عيسى المسيح - على زعمهم - فهم يقولون إن الله سبحانه قد تواجد بين البشر في شخص عيسى بطريقة خاصة فذة وفي صورة آدميه حقيقية، وبهذا يصبح المسيح إلها وإنسانا في نفس الوقت >>(١) تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً.

<sup>(</sup>١) انظر : عبد الصمد شرف الدين (حول أسطورة تجسد الإله)، ط جامعة الملك عبد العزيز، ص ٢

## المسألة الثانية:

أهم النصوص التي يستدل بها النصارى على عقيدة (الحلول والاتحاد) وبطلان الاستدلال بها

ويستشهد النصارى بعدة نصوص من العهدين القديم والحديث على عقيدة < الحلول والاتحاد > وهي نصوص - كما سيتبين - لاتدل على ما أرادوا إثباته، بل هي إن صح نقلها ولفظها فإن معانيها بعيدة كل البعد عن إثبات هذه العقيدة . والتي يحاول النصارى باستماته أن يثبتوها لكي يثبتوا ما يعتقدون من حلول الإله أو الجزء الإلهي في المسيح عليه السلام، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.

وسننقل أهم هذه النصوص ثم نثبت بطلان الاستدلال بها بإذن الله تعالى. وفيما يلي أهم النصوص التي يستشهدون بها من العهد القديم:

١ - ويستشهدون بما ينقلونه عن النبي زكريا قوله:

<sup>(</sup>١) نقلاً عن ابن تيميه (الجواب الصحيح)، ج٢، ص١٩١، ويقابله النص في زكريا اصحاح٢، فقرة ١٠-١٣<< ترنمي وافرحي يابنت صهيون لأني هأنذا آتي وأسكن في وسطك يقول الرب، فيتصل أمم كثيرة بالرب ==

وللرد عليهم:

إن المتأمل للنص السابق يلاحظ أن المراد بالحلول بأنه سيكون في بيت صهيون، ولم يقل أنه سيحل في المسيح عليه السلام أو في أحد من خلق الله تعالى.

وكذلك إتيانه، وهو لم يقل إني أحل في المسيح وأتحد به، وإنما قال عن بيت صهيون < آتيك وأحل فيك > كما قال مثل ذلك عندهم في غير هذا ولم يدل على حلوله في بشر وكذلك قوله: < وتعرفين أني أنا الله القوي الساكن فيك >، ولم يرد بهذا اللفظ حلوله في المسيح، فإن المسيح لم يسكن بيت المقدس،

<sup>==</sup> في ذلك اليوم، ويكونون لي شعباً فأسكن في وسطك فتعلمين أن رب الجنود قد أرسلني إليك، والرب يرث يهوذا نصيبه في الأرض المقدسه ويختار أورشليم بعد، اسكتوا ياكل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه >>.

وأعلل الإختلاف في بعض الألفاظ بين النصين لقدم العهد بين النسختين المترجمتين من - غير العربية إليها - النسخة التي كانت بين يدي شيخ الإسلام ابن تيميه، وبين هذه النسخة التي بين أيدينا الآن، ولايخفى أن الأيدي تمتد دائماً إلى هذا الكتاب لتحريفه وتبديله. وقد اخترت النص الذي نقله شيخ الإسلام ابن تيميه لأن فيه التصريح بلفظ الحلول فهو أبلغ في الإستدلال، ومع ذلك فهو لايدل مطلقاً على حلول الإله سبحانه في المسيح أو في أحد من خلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً.

وهـو قوي بل كان يدخلها وهو مغلوب مقهور حتى أخذ وصلب - على زعمهم - أو شبهـه، واللـه سبحانه إذا حصلت معرفته والإيمان به في القلـوب اطمأنت وسكنت.

وكان بيت المقدس لما ظهر فيه دين المسيح عليه السلام بعد رفعه حصل فيه من الإيمان بالله ومعرفته مالم يكن قبل ذلك.

وجماع هذا أن النبوات المتقدمة والكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل والزبور وسائر نبوات الأنبياء لم تخص المسيح بشئ يقتضى اختصاصه باتحاد اللاهوت به وحلوله فيه، بل لم تخصه إلا بما خصه به محمد صلى الله عليه وسلم في قوله:

راك المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح  $\{1\}$ .

فكتب الأنبياء المتقدمة، وسائر النبوات موافقة لما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضاً، وسائر ما تستدل به النصارى على الهيته من كلام الأنبياء قد يوجد مثل تلك الكلمات في حق غير المسيح، فتخصيص المسيح بالإلهيه دون غيره باطل، وذلك مثل اسم الإبن والمسيح، ومثل حلول روح القدس فيه، ومثل تسميته إلهاً، ومثل ظهور الرب أو حلوله فيه أو سكونه فيه أو في مكانه.

فهذه الكلمات وما أشبهها موجودة في حق غير المسيح عندهم،

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية ١٧١

ولم يكونوا بذلك آلهه، ولكن القائلين بالحلول والاتحاد في حق جميع الأنبياء والصالحين قد يحتجون بهذه الكلمات.

وهذا المذهب باطل باتفاق المسلمين واليهود والنصارى (١) وهو باطل في نفسه عقلًا ونقلًا، وإن كان طوائف من أهل الإلحاد والبدع المنتسبين إلى المسلمين واليهود والنصارى نقول به، فهؤلاء اشتبه عليهم ما يحل في قلوب العارفين به من أهل الإيمان به ومعرفته ونوره وهداه والروح منه، وما يعبر عنه بالمثل الأعلى والمثال العلمي.

وظنوا أن ذلك ذات الرب، كمن يظن أن نفس اللفظ بالإسم هو المعنى الذي في القلب، أو نفس الحظ هو نفس اللفظ، ومن يظن أن ذات المحبوب حلّت في ذات المحب واتحدت به أو نفس المعروف المعلوم حلّ في ذات العالم العارف به واتحد به مع العلم اليقيني أن نفس المحبوب المعلوم باين عن ذات المحب روحه وبدنه لم يحل واحد منهما في ذات المحب.

فالمؤمنون يعرفون الله ويحبونه ويعبدونه ويذكرونه ويقال هو في قلوبهم، والمراد معرفته ومحبته وعبادته، وهو المثل العلمي ليس المراد نفس ذاته

<sup>(</sup>١) قد يقصد المحققين المنصفين منهم وإلا فمعظم اليهود والنصارى يقول بهذه العقيدة.

<sup>(</sup>۲) انظر : الجواب الصحيح، ج٢، ص ١٩١، ١٩٢

٢ - يستشهد النصارى بنص ينقلونه من سفر الملوك يقول: << وكان كلام الرب إلى سليمان قائلًا، هذا البيت الذي أنت بانيه إن سلكت في فرائضي وعملت أحكامي وحفظت كل وصاياي للسلوك بها فإنى أقيم معك كلامي الذي تكلمت به إلى داود أبيك، وأسكن في وسط بني إسرائيل ولا أترك شعبي إسرائيل >(١).

والشاهد في ذلك للنصارى على <عقيدة الحلول> بقول الرب تعالى لسليمان على حقيدة الحلول> بقول الرب تعالى لسليمان عليه السلام حواسكن في وسط بني إسرائيل ولاأترك شعبي إسرائيل> أي: مادام المسيح قد سكن في وسط شعب إسرائيل فإنه دليل بهذا النص على حلول الإله فيه، فهو المقصود والساكن في وسط شعب إسرائيل، تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً.

وإن صح هذا اللفظ فإن التأول بهذا المعنى خطأ فاحش إذ كيف يحل الإله في إنسان ضعيف مخلوق والفرق كبير والبون شاسع بينهما (٢)؟!!

أما إذا كان المقصود وجوده وحلوله تعالى بعلمه فهو سبحانه وتعالى موجود في كل مكان بعلمه، قال تعالى:

 $\{ Y \in \mathbb{R}$  الاجرم أن الله يعلم ما تسرون وما تعلنون  $\{ (\pi) \}$ 

<sup>(</sup>۱) اصحاح ۲: ۱۱ - ۱۳

<sup>(</sup>٢) وسنتحدث عن بطلان هذه العقيدة عقلًا فيما بعد إن شاء الله تعالى، انظر ص ٥٠١ من هذا البحث

<sup>(</sup>٣) سورة النحل : آية ٣٣

 $\{$  وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون  $\{(1)\}$ 

وننقل فيما يلي ردّ شيخ الإسلام ابن تيميه على المستدلين بهذا النص على عقيدة الحلول:

وحينئذ فليس في هذا اللفظ ما يدل على أن هذا السكون كان بالمسيح دون غيره، وإن كان بالمسيح فليس هذا من خصائصه عليه السلام وليس في ظهوره فيه أو حلو له معرفته ومحبته مايوجب اتحاد ذاته به>>(٢).

<sup>(</sup>١) سورة النمل : آية ٧٤

<sup>(</sup>٢) انظر : الجواب الصحيح، ج٢، ص ١٩٦، ١٩٧

٣ - و يحتج النصارى بما ورد في سفر أشعياء:

<< ها العذراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عمانوئيل  $>>^{(1)}$ .

<< وعما نوئيل كلمة عبرانية تفسيرها بالعربية << لهنا معنا>> قالوا: فقد شهد النبي أن مريم ولدت اللاهوت المتحد بالناسوت كلاهما>> $(\Upsilon)$ .

نقول: وإن صح نقل وترجمة هذا النص، وإن كان معنى كلمة <عمانوئيل>> إلهنا معنا، فليس معنى ذلك أن مريم ولدت الناسوت المتحد 
باللاهوت، وهذا تفسير بعيد كل البعد عن المعنى الذي يحمله هذا اللفظ، 
والأحرى والأقرب للمعنى أن تفسير المعية هنا معية العلم أو هي بمعنى دعاء 
بالرعاية والحماية والحفظ.

المتحد الله ولا الكلام أن مريم ولدت الله وت المتحد بالناسوت، وأنها ولدت خالق السموات والأرض، بل هذا الكلام يدل على أن المولود ليس هو خالق السموات والأرض، فإنه قال: تلد ابناً.

وهذا نكره في الإثبات كما يقال في سائر النساء: إن فلانه ولدت ابناً، وهذا دليل على أنه ابن من البنين، ليس هو خالق السموات والأرضين، ثم قال: ويدعى اسمه <<عمانوئيل>> فدل بذلك على أن هذا اسم يوضع له، ويسمى به كما يسمى الناس ابناءهم بأسماء الأعلام، أو الصفات التي يسمونهم بها.

ومن تلك الأسماء ما يكون مرتجلًا ارتجلوه.

<sup>10: 4 (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) نقلًا عن ابن تيميه، (الجواب الصحيح)، ج٢، ص٢١١

ومنها ما يكون جملة يحكونها، ولهذا كثير من أهل الكتاب يسمى ابنه <حمانوئيل>> ثم منهم من يقول العذراء المراد بها غير مريم، ويذكرون في 
ذلك قصة جرت.

ومنهم من يقول: بل المراد بها مريم، وعلى هذا التقدير فيكون المراد أحد معنيين:

إما أنه يريد أن إلهنا معنا بالنصر والإعانة، فإن بني اسرائيل كانوا قد خذلوا بسبب تبديلهم، فلما بعث المسيح عليه السلام بالحق كان الله مع من اتبع المسيح والمسيح نفسه لم يبق معهم، بل رفع إلى السماء ولكن الله كان مع من اتبعه بالنصر والإعانه كما قال تعالى: { وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة }(١):

وإما أن يكون يسمى المسيح إلها كما يقولون: إنه يسمى موسى إله فرعون أي هو الآمر الناهي له المسلط عليه، وقد حرف بعضهم معنى هذه الكلمة فقال: معناها الله معنا>>(٢).

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : آية ٥٥

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  (۲) انظر : الجواب الصحيح، ج $\Upsilon$ ، ص  $(\Upsilon)$ 

ومن النصوص التي يستشهد بها النصارى من العهد الجديد مايلي:

ما جاء في إنجيل يوحنا

(1) << أنا والآب واحد >> (1).

وللرد عليهم: فلو صح نقل وترجمة هذا النص فإن المسيح عليه السلام لا يكن ان يقصد بهذا النص حلول أو اتحاد الله - سبحانه وتعالى - أو جزء منه في المسيح أو في غيره من الحلق، لأن هذا أمراً منافياً للتنزيه الإلهي، ومخالفاً للمنطق والمعقول - كما سنوضح فيما بعد - أما أن يؤول هذا النص بالاتحاد في الأوامر والنواهي فلا يخفى أن شريعة المسيح وهو نبي ورسول من رسل الله تعالى صادرة عن الله تعالى، كما هو حاصل لجميع أنبياء الله ورسله - عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: { وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } (٢)

ويقول الشيخ رحمة الله العثماني في الرد على احتجاج النصارى بهذا النص:

إن مثل هذا (أي مثل هذا النص) وقع في حق الحواريين كما ورد في إنجيل يوحنا: 

 إنجيل يوحنا: 

 إنجيل يوحنا الجميع واحداً كما أنك أنت أيها الأب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني، وأنا قد أعطيتهم المجد المحدود ال

r.: 1. (1)

 <sup>(</sup>۲) سورة النجم : آية ٣

الذي أعطيتني ليكونوا واحداً كما أننا نحن واحد>> $\binom{1}{1}$  << وأنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد>> $\binom{7}{1}$ .

فقوله ليكون الجميع واحداً، وقوله ليكونوا واحداً كما أننا واحد، وقوله يكونوا مكملين إلى واحد، تدل على اتحادهم، وسوى في القول الثاني بين اتحاده بالله وبين اتحاده فيما بينهم، وظاهره أن اتحاده فيما بينهم ليس حقيقياً، فكذا اتحاده بالله، بل الحق أن الاتحاد بالله عباره عن إطاعة أحكامه والعمل بالأعمال الصالحه، وفي نفس هذا الاتحاد المسيح والحواريون وجميع أهل الإيمان متساويه الأقدام، وإنما الفرق باعتبارالقوة والضعف، فاتحاد المسيح بهذا المعنى أشد واقوى من اتحاد غيره >> (٣).

٢ - ويحتج النصارى على عقيدة الحلول والإتحاد بما ورد في إنجيل يوحنا على
 لسان المسيح عليه السلام:

<> الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب في، والكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الأب الحال في هو يعمل الأعمال>> (٤).

YY . Y1 : 1V (1)

TT: 17 (1)

<sup>(</sup>٣) إظهار الحق، ج٢، ط قطر، ص ٤٨، ٤٩

<sup>1. 4 : 18 (8)</sup> 

نقول: أما وإن صرح هذا النص بحلول الله تعالى في المسيح عليه السلام فهذا دليل واضح وبرهان ساطع على زيف هذا النص وعلى أنه نص مكذوب على المسيح عليه السلام ولا يمكن أن يدعي المسيح ذلك لأن هذا القول مخالف لتنزيه الله سبحانه وتعالى، كما أنه مخالف للعقل والمنطق كما ذكرنا من قبل.

ويقول الشيخ رحمة الله العثماني - يرحمه الله - رداً على هذا الاحتجاج:

< فلأن رؤية الله ممتنعه عندهم فيؤولونها بالمعرفة، ومعرفة المسيح باعتبار الجسميه أيضاً لاتفيد الاتحاد فيقولون إن المراد بالمعرفة باعتبار الألوهيه والحلول واجب التأويل عند جمهور أهل التثليث فيقولون إن المراد به الاتحاد الباطني (١).

وبعد هذه التأويلات يقولون إنه لما كان إنساناً كاملًا وإلهاً عاملًا، صحت أقواله الثلاثة بالاعتبار الثاني  $\binom{(Y)}{(Y)}$  وقد عرفت مراراً أنه باطل لأن التأويل يجب أن لايخالف البراهين والنصوص>> $\binom{(Y)}{(Y)}$ 

فمعرفة المسيح بهذا الاعتبار بمنزلة معرفة الله، وأما حلول الغير في الله أو حلول الله فيه، وكذا حلول الغير في المسيح، أو حلول المسيح فيه فقد يقصد به التعبير عن طاعة أمرهما وقد ورد في رسالة يوحنا الأولى: <دمن يحفظ وصاياه يثبت فيه وهو فيه، وبهذا تعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا>>(٤)

<sup>(</sup>١) قد يقصد بهذا التعبير الاتحادالخفي عن أعين الناس.

<sup>(</sup>٢) اعتقد أن الشيخ يشير إلى النص السابق من إنجيل يوحنا.

<sup>(</sup>٣) اظهار الحق، ج٢، ص ٥١

YE: W (E)

#### المسألة الثالشة

## إقتباس النصارى لعقيدة (الحلول والإتحاد) من الوثنيات والفلسفات القديمة

وكبقية عقائد النصارى هذه العقائد المزيفة والتي هي بعيدة كل البعد عن التزيل الإلهي فإن عقيدة (الحلول والإتحاد) أيضاً قيد أقتبست من الوثنيات والفلسفات القديمة فإن الديانة البرهمية أو الهندوسية (١) وهي ترجع في قدمها إلى ٣٠٠٠ عام قبل ميلاد المسيح عليه السلام (٢) تقول: بعقيدة (الحلول والإتحاد) ليس فقط في آلهتهم المتعددة بل إن روح كل كائن حي - في اعتقادهم ستعود وتتجسد في نهاية تجوالها إلى مصدرها الأول الذي انبثقت منه.

يقول صاحب كتاب (الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام)

<sup>(</sup>۱) الهندوسية: ديانة الجمهرة العظمى في الهند الآن، وقد قامت على أنقاض الويدية، وتسمى الهندوسية أو الهندوكية إذ تمثلت فيها تقاليد الهند وعاداتهم وأخلاقهم وصور حياتهم، وأطلق عليها البرهمية ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد نسبة إلى براهما وهو القوة العظمى السحرية التي تطلب كثيراً من العبادات كقراءة الأدعية وإنشاد الأناشيد وتقديم القرابين، ومن براهما اشتقت الكلمة (البراهمة) لتكون علماً على رجال الدين انظر: د/أحمد شلى (المسيحية)، ط٥، ص٣٩

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص٤٢

التناسخ وتجوال الروح، ثم تعود في النهاية إلى الله تعالى متى جاء الأجل، كالقطرة من الماء العذب، تصعد بخاراً، وترقى في السماء، وتنتقل من جهة إلى جهة، وقد تتحول إلى قطع من الثلج أو البرد و غير ذلك، ثم تسقط على قمم الجبال، وتجري في الأنهار، ثم ترجع في نهاية مطافها الى البحر الذي انفصلت عنه في أول الأمر، أو كالهواء الحبيس في قدح مقلوب حسب تشبيه أسفارهم نفسها يظل منفصلا عن الهواء الخارجي وإن كان منه حتى يتحطم القدح، وحيئذ يزول الفاصل بينهما ويتحدان >> (١)

وكذلك يتعقد البوذيون (٢) بعقيدة الحلول وقد جاء في المقارنة التي عقدها الأستاذ محمد طاهر التنير يرحمه الله بين أقوال الهنود الوثنيين في بوذا ابن الله، وأقوال النصارى المسيحين في يسوع المسيح ابن الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً مايلي:

<< كان تجسد بوذا بواسطة حلول روح القدس على العذراء مايا (٣)

<sup>(</sup>۱) د/ على عبد الواحد وافي، ص١٦٠،١٥٩

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى بوذا عاش في القرن الخامس قبل الميلاد، وقد كان من عظماء القادة والمفكرين الهنود هاجم المعتقدات والطقوس وسخر من الأفكار التي كان الناس يتبعونها في عهده وقال بالغاء نظام الطبقات في الهند ولم يعترف بالآلهة الويدية ومن صفاته أنه كان عدواً للتعصب الديني عاش هادئاً ومات هادئاً ورأى بنفسه نجاح وذيوع دعوته أنظر: د/ أحمد شلبي (أديان الهندالكيري)، ص١٤٩

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب (دوان) ص ٢٨٩، وكتاب بنصون المدعو (الملاك المسيح)، ص ١٠، ٢٥ نقلاً عن الأستاذ محمد طاهر التنير (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية) ص ١٣٢

كان تجسد يسوع المسيح بواسطة حلول الروح القدس على العذراء مريم (١).

ولما نزل بوذا من مقعد الأرواح ودخل في جسد العذراء مايا صار رحمها كالبلور الشفاف النقي وظهر بوذا فيه كزهرة جميلة (٢)

لما نزل يسوع من مقعده السماوي ودخل في جسد مريم العذراء صار رحمها كالبلور الشفاف النقي وظهر فيه يسوع كزهرة جميلة>>(٣)

<sup>(</sup>۱) متى : ۲۱:۱

<sup>(</sup>٢) انظر: بنصون المذكور، ص ٢٠ ودوان، ص ٢٩٠، نقلًا عن: الأستاذ محمد التنير (العقائد الوثنية) ص ١٣٢

<sup>(</sup>٣) انظر: كتاب دوان ص ٢٩٠، وكتاب بنصون (الملاك المسيح)، ص ٢٠، وكتاب الكونت امبرلي المدعو (تحليل العقائد الدينية) ص ٤٢٤ نقلًا عن الاستاذ محمد التنير (العقائد الوثنية)، ص ١٣٢، ١٣٣

# (1)اللاهوتية حلت بالناسوت

ويقول أحد الباحثين  $(\Upsilon)^{<<}$  إن بين الديانة المسيحية والديانة البوذية مشابهة في بعض الوجوه وخاصة الحلول والتجسد $(\Upsilon)$ 

وفي المقارنة التي عقدها الأستاذ محمد طاهر التنير بين أقوال الهنود الوثنيين في كرشنة (٤) ابن الله وأقوال النصارى المسيحيين في يسوع المسيح إبن الله، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.

يقو ل:

< قال كرشنه أنا علة وجود الكائنات، في كانت وفي تحل وعلي جميع مافي الكون يتكل وفي يتعلق كاللؤلؤ المنظوم في خيط >> (5)

<sup>(</sup>۱) انظـر: د/ أحمـد شلبي (أديان الهنـد الكبرى)، ط٥، ص١٦٨،١٦٧

<sup>(</sup>٢) هـو الباحث ماكس مولر نقلًا عن الأستاذ أنور الجندي (المؤامرة على الإسلام)، ط٢، ص٥٣

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس الصحيفة

<sup>(</sup>٤) هو أحد زعماء الهنود الذي يعتقدون فيه بأنه المخلص والفادي وإبن الله - تعالى الله عن قولهم - والأقنوم الثاني من الثالوث المقدس ،وتشبه معظم اعتقادات المسيحيين بالمسيح عليه السلام وهذا يدل على إقتباس النصارى عقائدهم هذه من الوثنيين الذين قد سبقوهم بأزمان سحيقة!!

انظر: الأستاذ محمد طاهر التنير (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية)، ط١،ص١١٩

<sup>(</sup>ه) انظر: مورس وليمس (ديانة الهنود الوثنيين) ص٢١٢، نقلًا عن الأستاذ التنير (العقائد الوثنية) ص١٣٠

<< من یسوع فی یسوع ولیسوع کل شئ کل شئ به کان وغیره لم یکن >> شئ مما کان >>(۱)

كما أن الفرس الوثنيين يقولون (بعقيدة الحلول) هذه وأن الإله حلّ في زعيمهم زرادشت (٢) ومما يجدر ذكره أن هذه الديانة نشأت قبل ميلاد المسيح عليه السلام ب٦٦٠ عاماً (٣) فالسابق أستاذ اللاحق والعكس غير صحيح.

ويقول الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه (الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام)

<sup>(</sup>۱) إنجيل يوحنا ۱:۱ - ۳

ولد بأذربيجان في القسم الغربي من بلاد فارس، وقد أختلف الباحثون في شخصيته، ففريق منهم ينكر وجوده، ويقرر أنه شخصية أسطوريه خياليه، وفريق يرى أنه شخصية حقيقية وأنه هو إبراهيم الخليل الذي ورد ذكره في التوراة والقرآن الكريم وأن أسفاره والتي تسمى (الابستاق) هي صحف إبراهيم!! وقد ساد هذا الرأي الكثير من الزرادشتين، ولكن ليس لهذا الرأي سند يعتد به، فقد ظهر زرادشت في القرن السابع ق.م في حين أن إبراهيم الخليل ظهر في القرن السابع عشر ق.م، والرأي الصحيح ما ذهب إليه الفريق الثالث الذي يقرر أن زرادشت شخصية حقيقية وأنه غير إبراهيم الخليل وأنه إيراني الجنس.

انظر د/ على وافي (الأسفار المقدسة)، ص ١٢٧ - ١٢٩

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١٣٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق، نفس الصحيفة.

### المسألة الرابعة :

## بطلان عقيدة (الحلول والإتحاد) عقــلاً

ويظهر بطلان عقيدة (الحلول والإتحاد) عقلاً حيث أنها توجب أموراً يستحيل على العقل تصورها، حيث أن الإيمان بهذه العقيدة يقتضي القول بأن يحل واجب الوجود في ممكن الوجود وهذا عُال عقلاً، كما تستلزم هذه العقيدة التجزء والانقسام لواجب الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى وهو محال عقلاً أيضاً.

ثم كيف يجوزون حلوله سبحانه وتعالى واتحاده بمخلوق من مخلوقاته مع العلم بأن أحدا من المخلوقين لايطيق القدرة على رؤيته - سبحانه وتعالى - في هذه الحياة الدنيا؟ كما ورد الخبر في القرآن الكريم عن نبي الله موسى عليه السلام حيث قال تعالى:

ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني انظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرّ موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا اول المؤمنين  $\binom{1}{1}$  فإذا كان المخلوق بل هو من أعظم المخلوقين إذ هو نبي من أنبياء الله تعالى لم يطق رؤيته فكيف يطيق الحلول به والاتحاد معه 2!!

إذاً فالإيمان بهذه العقيدة (عقيدة الحلول والاتحاد) تقتضي وتستلزم أموراً يستحيل على العقل السليم تصديقها فهي عقيدة يناقض الإيمان بها العقل المجرد.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف : آية ١٤٣

١ - << يقول النصارى : إنه اتحد بالمسيح وإنه صعد إلى السماء، وجلس عن عين الأب، وعندهم أن اللاهوت منذ اتحد بالناسوت لم يفارقه، بل لما صعد إلى السماء، وجلس عن يمين الأب كان الصاعد عندهم هو المسيح الذي هو ناسوت ولاهوت إله تام، وإنسان تام فهم لايقولون: إن الجالس عن يمين الأب هو الناسوت فقط بل اللاهوت المتحد بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت >> (١).

وأيضا فيقال لهم: المتحد بالمسيح أهو ذات رب العالمين، أم صفة من صفاته؟ فإن كان هو ذات الأب فهو الأب نفسه، ويكون المسيح هو الأب نفسه، وهذا مما اتفق النصارى على بطلانه فإنهم يقولون: هو الله، وهو ابن الله، كما حكى الله عنهم، ولا يقولون هو الأب والابن.

<sup>(</sup>١) نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيميه (الجواب الصحيح)، ج٢، ص١٥٦

<sup>(</sup>٢) (لا يعقلون) هكذا كتبت واعتقد أنه قد وقع خطأ مطبعي فأضيفت (لا) من غير قصد.

والأب عندهم هو الله، وهذا من تناقضهم، وإن قالوا المتحد بالمسيح صفة الرب فصفة الرب لاتفارقه، ولا يمكن اتحادها ولاحلولها في شئ دون الذات.

وأيضاً فالصفه نفسها ليست هي الإله الخالق رب العالمين، بل هي صفة، ولايقول عاقل إن كلام الله، أو علم الله أو حياة الله هي رب العالمين الذي خلق السموات والأرض، فلو قدر أن المسيح هو صفة الله نفسها لم يكن هو الله، ولم يكن هو رب العالمين، ولاخالق السموات والأرض >>(١).

< وإن قالوا: المتحد به بعض ذلك دون بعض، فقد قالوا بالتبعيض والتجزئة والتجزئة فهم بين أمرين: إما بطلان مذهبهم، وإما اعترافهم بالتبعيض والتجزئة مع بطلانه >> (٢).

Y - earlb شبهة أخرى للنصارى يحتجون بها على عقيدة الحلول والإتحاد تقول <math><< إن اللطائف لاتظهر إلا في الكثائف أي إن الأشياء اللطيفة كالأرواح لا يمكن أن تظهر ويراها الناس إلا في الكثائف كالأجسام، وأن الإنسان أجل ما خلق الله تعالى لذلك ظهرت كلمة الله وروحه في المسيح، وبذلك خاطب الناس وشاهدوا منه ما شاهدوا >> (7).

## << والجـواب من طـرق :

أحدها : أنه يقال : هذا الذي ذكروه، وادعوا أنه تجسم كلمة الله الخالقه بإنسان مخلوق، وولادتهما معاً أي الكلمة مع الناسوت، وهو الذي يعبر عنه باتحاد اللاهوت بالناسوت وهو أمر ممتنع في صريح العقل، وما عُلم أنه ممتنع في صريح

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصحيفة.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ص ١٥٧

<sup>(</sup>٣) انظر : الجواب الصحيح، ج٢، ص١٦٠

العقل، لم يجز أن يخبر به رسول، فإن الرسل إنما تخبر بما لايعلم بالعقل أنه ممتنع، فأما ما يعلم بصريح العقل أنه ممتنع، فالرسل منزهون عن الإخبار عنه.

الطريق الثاني : أن الأخبار الإلهية صريحه بأن المسيح عبدالله ليس بخالق العالم، والنصارى يقولون: هو إله تام وإنسان تام.

الطريق الثالث: فيما ذكروه، فأما الطريق الأول فمن وجوه:

أحدها: أن يقال: المتحد بالمسيح إما أن يكون هو الذات المتصفه بالكلام أو الكلام فقط، وإن شئت قلت: المتحد به، إما الكلام مع الذات، وإما الكلام بدون الذات، فإن كان المتحد به الكلام مع الذات كان المسيح هو الأب وهو الإبن وهو روح القدس، وكان المسيح هو الأقانيم الثلاثة. وهذا باطل باتفاق النصارى، وسائر أهل الملل وباتفاق الكتب الإلهيه، وباطل بصريح العقل.

وإن كان المتحد به هو الكلمة فقط فالكلمة صفه، والصف لاتقوم بغير موصوفها، والصفة ليست إلها خالقاً، والمسيح عندهم إله خالق، فبطل قولهم على التقديرين، وإن قالوا: المتحد به الموصوف دون الصفه فالموصوف هو الأب، والمسيح عندهم ليس هو الأب، وإن قالوا: الصفة فقط، فالصفة لاتفارق المسيح عندهم ليس هو الأب، وإن قالوا: الصفة فقط، فالصفة لاتفارق الموصوف ولاتقوم بغير الموصوف، والصفة لاتخلق ولاترزق، وليست الإله، والمسيح عندهم صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه، وأما كونه هو الأب فقط، وهو الذات المجردة عن الصفات، فهذا أشد استحالة، وليس فيهم من يقول بهذا.

الوجه الثاني: إن الذات المتحده بناسوت المسيح مع ناسوت المسيح إن كانتا بعد الإتحاد ذاتين، وهما جوهران كما كان قبل الإتحاد، فليس ذلك باتحاد.

وإن قيل: صارا جوهراً واحداً، كما يقول من يقول منهم، إنهما صارا كالنار مع الحديدة، أو اللبن مع الماء: فهذا يستلزم استحالة كل منهما، وانقلاب صفة كل منهما بل حقيقته كما استحال الماء واللبن إذا اختلطا والنار مع الحديدة، وحينئذ فيلزم أن يكون اللاهوت استحال وتبدلت صفته وحقيقته، والاستحاله لاتكون إلا بعدم شئ ووجود آخر، فيلزم عدم شئ من القديم الواجب الوجود بنفسه، وما وجب قدمه استحال عدمه، وما وجب وجوده امتنع عدمه، فإن القديم لايكون قديمًا إلا لوجوبه بنفسه، أو لكونه لازماً للواجب بنفسه (۱) إذ لو لم يكن لازما له – بل كان غير لازم له – لم يكن قديمًا بقدمه، والواجب بنفسه يمتنع عدمه، ولازمه لا يعدم إلا بعدمه، فإنه يلزم انتفاء اللازم انتفاء اللازم انتفاء اللازم )

\( \) ويقال لهم: ظهور اللطائف في الكثائف كلام مجمل، فإن أردتم أن روح الإنسان تظهر في جسده، أو الجني يتكلم على لسان المصروع ونحو ذلك فليس هذا مما نحن فيه، وإن أردتم أن الله تعالى نفسه يحل في البشر فهذا محل النزاع فأين الدليل عليه؟ وأنتم لم تذكروا إلا ما يدل على نقيض ذلك >> (٣).

<sup>(</sup>١) وذلك كصفات الباري عز وجل.

۲) انظر : الجواب الصحيح، ج٢، ص ١٦٠ – ١٦٢

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص ١٦٩

 $\{$  أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء  $\}^{(1)}$  والله تعالى أيد رسله من البشر حتى أطاقوا التلقي عن الملائكة، وكانت الملائكة تأتيهم أحياناً في غير الصورة البشرية، فكان ظهور الأمور الإلهية باللطائف ووصولها إليهم أولى منه بالكثائف ولو جاز أن يتحد الرب سبحانه بحيّ من الأحياء، ويحل فيه، لكان حلوله في ملك من الملائكة واتحاده به أولى من حلوله واتحاده بواحد من البشر >> $(\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية : ٥١

<sup>(</sup>۲) انظر: الجواب الصحيح، ج٢، ص١٧١، ١٧٢

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، ص١٧٤

#### ونضيف إلى ماسبق:

إن اللطائف والكثائف كلاهما مخلوقة ومملوكة لله سبحانه وتعالى وبما أن الفرق كبير وشاسع بين الحالق والمخلوق ولا يمكن للمخلوق أبداً أن يشابه أو يائل خالقه لا في ذاته ولا في صفاته إذاً لا يمكن أبداً أن يحل الإله الحالق العظيم في مخلوقه ومصنوعه الحقير - نعم فهو حقير أي المخلوق مهما بلغ من العظمة أمام خالقه - سواء أكان ذلك المخلوق من اللطائف كالأرواح أو من الكثائف كالأجسام، وإذا كان المخلوق لا يطيق رؤية خالقه وإلهه في هذه الحياة الدنيا - كما ذكرنا - فكيف إذا يطيق حلوله فيه أو اتحاده به ؟!!

٣ - << والمسيح عليه السلام لم يكن يسمع منه إلا مايسمع من مثله من الرسل، ولو كان المتكلم على لسان الناسوت هو جنياً أو ملكاً لظهر ذلك، وعرف أنه ليس هو البشر، فكيف إذا كان المتكلم هو رب العالمين؟ فإن هذا لو كان حقا لظهر ظهوراً أعظهم من ظهور كلام الملك والجني على لسان البشر بكثير كثير.</p>

 $3 - e^{\dagger}$  وأما ماشاهده من معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام فقد شاهدوا من غيره ماهو مثلها وأعظم منها، وقد أحيا غيره الميت وأخبر بالغيوب أكثر منه ومعجزات موسى أعظم من معجزاته وأكثر، وظهور المعجزات على يديه يدل على نبوته ورسالته، كما دلت المعجزات على نبوة غيره، ورسالتهم ولاتدل على الإلهية  $>> (\Upsilon)$ 

<sup>(</sup>١) كنبي الله إلياس عليه السلام، انظر: الجواب الصحيح، ج٢، ص٢٧٣

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ج۲، ص۱۸۵، ۱۸۶

< ومع هذا لم تكن المعجزات دليلًا على اتحاد اللاهوت بالنبي الذي ظهرت على يديه، فعلم أن الإستدلال بظهور المعجزات على يديه في غاية الفساد>> (١)

< بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ الحلول والإتحاد، ويراد به معنى صحيح لما يقال فلان وفلان بينهما اتحاد، إذا كانا متفقين فيما يحبان ويبغضان ويواليان ويعاديان، فلما اتحد مرادهما ومقصودهما صار يقال هما متحدان، وبينهما إتحاد، ولا يعني بذلك أن ذات هذا إتحدت بذات الآخر، كاتحاد النار والحديد، والماء واللبن، أو النفس والبدن >> (٢)

o - << eوقد يقال فلان مافي قلبه إلا الله وماعنده إلا الله يراد بذلك: إلا ذكره ومعرفته ومحبته وخشيته وطاعته، ومايشبه ذلك أي ليس في قلبه مافي قلب غيره من المخلوقين، بل ما في قلبه إلا الله وحده، ويقال: فلان ما عنده إلا فلان إذا كان يلهج بذكره، ويفضله على غيره  $>> \binom{(\gamma)}{}$ .

<sup>(1)</sup> المرجع السابق، جY، ص (1)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، ج٢، ص ١٨١

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق، نفس الصحيفة.

<sup>(</sup>٤) أي محبته ومعرفته، فتسكن في القلب مودته ومحبته لاعين ذاته، أنظر: المرجع السابق، ج٢، ص ١٨١

كما يقال: إن الله في قلوب العارفين، وحال فيهم، والمراد به حلول معرفته والإيمان به ومحبته ونحو ذلك، فإذا كان الرب في قلوب عباده المؤمنين، أي نوره ومعرفته، وعبر عن هذا بأنه حال فيهم، وهم حالون في المسجد قيل: إن الله في المسجد، وحال فيه بهذا المعنى، كما يقال: الله في قلب فلان وفلان ما عنده إلا الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: أن الحق سبحانه وتعالى يقول: << أما علمت أن فلاناً مرض فلو عدته لوجدتني عنده >>(١).

ح << وفي الجملة فجميع ما يعرفه الناس من الاتحاد إذا صار الإثنان واحداً</li>
 وارتفعت الثنوية، فلابد من استحالة الإثنين.

وإذا قيل : فيه طبيعة الإثنين، ومشيئة الاثنين كما في الماء واللبن قوة الماء وقوة اللبن.

قيل: لابد مع ذلك أن تتغير كل قوة عما كانت عليه فتنكسر الأخرى، كما يعرف في سائر صور الإتجاد، إذا اتحد هذا مع هذا كسر كل منهما قوة الآخر عما كانت عليه.

كما إذا إتحد الماء البارد بالماء الحار إنكسرت قوة الحر وقوة البرد عما كانت فيبقى المتحد مرتبة متوسطة بين البرد المحض والحر المحض.

وكذلك الماء واللبن وسائر صور الاتحاد.

<sup>(</sup>۱) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي (باب فضل عیادة المریض)، ج٦، ط٣، ص ١٢٥ انظر: الجواب الصحیح، ج٢، ص ١٨٢

وعلى هذا، فيجب إذا اتحد أن تتغير قوة اللاهوت وطبيعته ومشيئته عما كانت، وتنكسر قوة الناسوت وطبيعته ومشيئته عما كانت عليه، ويبقى هذا المتحد ممتزجاً من لاهوت وناسوت، وذلك يستلزم نقص اللاهوت عما كان وبطلان كماله، كما أنه يوجب من كمال الناسوت مالم يكن.

فكل ما يصفون به الناسوت من اتحاد اللاهوت به فهو مستلزم، من نقص اللاهوت وسلب كما له الذي يختص به، وبطلان صفاته التامة بحسب ما حصل له من ذلك الناسوت بحكم الإتحاد، وإلا فإن كان اللاهوت كما كان، فلا إتحاد بوجه من الوجوه، بل الناسوت كما كان. ثم هما إثنان لم يتحد أحدهما بصاحبه ولا صارا شيئاً واحداً >>(1).

٨ - << والإتحاد بين الجوهر اللاهوتي والناسوتي إذا كان حقيقاً لكان أقنوم الابن محدوداً متناهياً وكل ما كان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان ممكناً، وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر، وكل ما كان كذلك فهو محدث فيلزم أن يكون أقنوم الإبن محدثاً ويستلزم حدوثه حدوث الله تعالى >> (٢) تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً.

إن عقيدة الإتحاد النصرانية هذه يستحيل الإعتقاد والقول بها وذلك لإستحالة الإتحاد بين اللاهوت والناسوت لأنه يستلزم القول بحدوث الحق سبحانه وتعالى، ولأن أقنوم الإبن محدود وهو قابل للزيادة والنقصان، كما أنه يخصص

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواب الصحيح، ج٣، ص ١٢٧، ١٢٨

<sup>(</sup>٢) انظر: الشيخ رحمة الله العثماني، (اظهار الحق)، ج١، ص ٥٨٥، ط قطر

بمقدار معين فهو إذاً حادث، وهو جزء من الثالوث المقدس وما يجري على الجزء يجري على الجزء يجري على الجزء يجري على الخوص على الخوص على الخوص على الخوص على الكل فيلزم من ذلك القول بحدوث الحق سبحانه وتعالى وهو محال تعالى الله وتزه وتبارك عن أقوالهم ومعتقداتهم الآثمة.

9 - << إما أن يقال بأن الإله هو هذا الشخص الجسماني المشاهد، أو يقال حل الإله بكلتيه (١) وجزء منه فيه (٢) والأقسام الثلاثة باطلة: أما الاول فلأن إله العالم لو كان هو ذلك الجسم فحين قتله اليهود كان ذلك قولاً بأن اليهود قتلوا إله العالم فكيف بقى العالم بعد ذلك من غير إله (١٤) ثم إن أشد الناس ذلاً ودناءة اليهود فالإله الذي تقتله اليهود إله في غاية العجز، وأما الثاني وهو أن الإله بكلتيه حل في هذا الجسم، فهو أيضا فاسد لأن الإله إن لم يكن جسماً ولاعرضاً امتنع حلوله في الجسم، وإن كان جسماً فحينئذ يكون حلوله في جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزاء ذلك وإن كان جسماً فحينئذ يكون حلوله في أجزاء ذلك الجسم، وذلك يوجب وقوع التفرق في أجزاء ذلك الإله، وإن كان عرضاً كان محتاجا إلى المحل وكان الإله محتاجاً إلى غيره، وكل ذلك سخيف، وأما الثالث وهو أنه حل فيه بعض من أبعاض الإله وجزء من أجزائه فذلك أيضاً عال، لأن ذلك الجزء إن كان معتبراً في الإلهية فعند انفصاله عن الإله وجب أن لا يبقى الإله إلهاً وإن لم يكن معتبرا في تحقيق الإلهية لم يكن جزءاً من الإله، فثبت فساد هذه الأقسام فكان قول النصارى باطلاً.

< وقد ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السلام كان عظيم الرغبة في العبادة والطاعة لله تعالى ولو كان إلهاً لاستحال ذلك لأن الإله لا يعبد نفسه >> (٣)

<sup>(</sup>١) اعتقد أنه يقصد: الجزئين اللاهوتي والناسوتي - على زعمهم والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) أي في المسيح عليه السلام

<sup>(</sup>٣) إظهار الحق، ج٢، ط قطر، ص٥٨-٥٩

١٠ ومن نقل الإمام القرافي يرحمه الله شبهة للنصارى حول عقيدة الحلول
 والإتحاد تقول:

أحدها: أن الجود بالشئ فرع إمكانه، فإن الكرم بالمستحيل محال، فينبغي أن يبين أولاً تصور انتقال الكلام النفسي من ذات الله تعالى الى مريم رضى الله عنها ، ثم يقيم الدليل على وقوع هذا الممكن بعد إثبات إمكانه.

وثانيها: سلمنا أنه ممكن، لكن لم قلتم أن الكلام هو أفضل الموجودات، ولم لا يكون العلم أفضل منه، لأن الكلام تابع للعلم.

وثالثها: أن الذات الواجبة الوجود التي الصفات قائمة بها أفضل من الصفات، لأن الصفة تفتقر للذات في قيامها، والذات لا تفتقر لمحل بخلاف الصفة.

ورابعها: أن صفتين من الصفات والصفات بجملتها مع الذات أفضل من الكلام وحده، ولم يقل أحد باتحاد هذا، فالأفضل لم يحصل حينئذ، ولما كان كلام النصراني نوعاً من الوسواس اتسع الخرق عليه >>(١)

ونضيف إلى ماسبق:

<sup>(</sup>١) الأجوبة الفاخرة، ط١، بيروت، ص١٤-٥٥

أنه قد تنتقل الصفة من إنسان لآخر بالمعايشة والمخالطة كالكرم والجود والشجاعة والإقدام أو البخل والجبن وما إلى ذلك وقد لا تنتقل .. ولكن يقال أن تنتقل صفة من صفات الباري عز وجل إلى أحد مخلوقاته وتحل وتتحد به!! فيتكون هذا المخلوق من جزئين مختلفين تمام الإختلاف جزء لاهوتي وآخر ناسوتي مع الفرق الشاسع والبون العظيم بينهما!! فهذا هو الهراء والكفر والسفسطة الكافرة، وليس لهذا القول أصل من الفطر الصافية والعقول السليمة، بل إن هذا القول يناقض المنطق والمعقول، ويخالف ما أخبر به أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام، ويخالف مانطقت به الكتب السماوية، وخاصةً التي مُخفظت من التبديل والتحريف فهو سبحانه وتعالى: { ليس كمثله شئ وهو السميع البصير (۱)

١١- << ثم إن الإله إذا كان خالقاً للناسوت، ثم ظهر فيه، متحداً به، فقد حدثت له صفة بعد خلقه وهي إتحاده به، وظهوره فيه.

فنقول: إذاً هذه الصفة إن كانت واجبة الوجود، استحال إتصافها بالحدوث، وإن كانت ممكنة الوجود، استحال اتصاف الباري بها، لأن صفات الباري كلها واجبة الوجود.

لأن كل مالزم من عدم وجوده محال، فهو واجب الوجود وصفات الإله يلزم من عدم وجودها محال بين.

فإن قيل: إن كان هذا لازماً، استحال خلق العالم، بل استحال خلق مخلوق

<sup>(</sup>١) سورة الشورى، الآية : ١١

واحد، لأن الله عز وجل، إذا خلق مخلوقاً واحداً، حدثت له صفة وهى اتصافه بخلقه، فيلزم المحال المذكور!!

فالجواب: إن هذا غير لازم ألبته، لأن المعنى من كون الله خالقاً: تقديره الحلق في الأزل، وهذه الصفة ثابته له أزلًا، فإذا خلق مخلوقاً، فعلمه بوجوده في زمن خلقه، والقدرة على إيجاده في ذلك الزمن أيضاً، كلاهما ثابت أزلا.

فلم يبق حادث سوى وجوده، ووجوده ليس صفة قائمة بذات الإله، جل اسمه بل بذات المخلوق،

وأما نسبة الوجود إلى تأثير القدرة فيه، زمن إيجاده، فذلك من باب النسب والإضافات، والنسب والإضافات ليست أمراً وجودياً، كالفوقية والتحتية والأبوة والبنوة، وهذا معنى بين الظهور بخلاف ماتقدم >>(١)

وقد أبطل أحد الباحثين عقيدة (الحلول والاتحاد) هذه عند دراسته لها ونختصر ذلك بالنقاط التالية:

١ - << لو حلت الكلمة في جسد المسيح أو خالطته فهى في حال الحلول إما صفة أو ذات فان كانت صفة فان فارقت الآب فقد بقي الله تعالى بدون كلمة، وهو نقص لا يليق بذاته تعالى، وأيضاً يلزم عليه إنتقال الصفات وهو عال، لأن الإنتقال من خصائص الذوات لا الصفات والأعراض،</p>

<sup>(</sup>١) انظر: الإمام أبي حامد الغزالي (الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل) تحقيق: د/محمد الشرقاوي، ط١، ص١٥٠،١٤٩

وإن لم تفارقه لزم قيام الصفة الواحدة بمكانين مختلفين في وقت واحد وهو محال،  $\hat{V}_{1}$  لأنه يستحيل قيام البياض في محل مع قيامه عينه في محل آخر  $\hat{V}_{2}$ 

٢ - << قالوا: إن الإبن الحال بالناسوت إله غير محدود ولا متناه وقد</li>
 حل في جسد إبن مريم الإنسان، وهو محدود متناه ولإبطال ذلك نقول:

لوحل اللامحدود بالمحدود للزم إما محدودية اللامحدود، أو لا محدودية المحدود، والتالي باطل، بيان الملازمة: أنه لوحل الإبن على فرض أنه لايحده مكان أو جهة، أو زمان بمقتضى ألوهيته في جسد إنسان وهو محدود، ذو أبعاد محصورة متناهية لأصبح اللامحدود محدوداً متناهياً حيث أن الوعاء الذي حل فيه محدود.

والإنسان المحدود المتناهي يصبح لا محدوداً، لأنه أصبح حاويا للامحدود أما بطلان التالي: فلأن صيرورة اللامحدود محدوداً، والمحدود لا محدوداً فمحال لما فيه من إنقلاب الطبائع، والنقص للإله حيث قد حل في جزء محدود، وصيرورة المحدود الجزئي لا محدوداً لكي يصح احتواؤه اللامحدود، أو جعل الصغير يحتوي أعظم منه ظاهر البطلان

على أن قبول اللامتناه للزيادة والنقصان يجعله ممكناً، وقد فرض واجباً، وهو باطل، كما يلزم عليه كون الإبن محدثاً وهو قديم في زعمهم >>(٢)

<sup>(</sup>۱) انظر: د/ محمد أبو الغيط الفرت (رسالة محفوظة بكلية اصول الدين بالمكتبة تحت رقم ٤٧١) ص١٧١، ومابعدها نقلاً عن د/ محمود كريت (إنجيل برنابا بين الإسلام والنصرانية) رسالة دكتوراه كلية اصول الدين جامعة الأزهر، ص١٢١

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص١٢٢ بتصرف

٣ - < في حالة اتحاد اللاهوت بالناسوت إما أن تتلاشى طبيعة أحدهما في طبيعة الآخر فلم يبق الا واحد، والمعدوم لا يبنى عليه حكم فلا اتحاد لأن المعدوم لا يتحد بالموجود.

وأما أن يبقى الإثنان بطبيعتهما، فلا اتحاد أصلًا، لأنهما اثنين لا واحد.

وإما أن يتحول الإثنان إلى طبيعة جديدة تغايرهما، فلا هي هذا ولا هي ذاك، فلا معنى للإتحاد أيضاً حيث تولدت طبيعة ثالثة >> (١)

ولابأس أن ننقل نص إبطال (ابن كمونة اليهودي) لعقيدة الحلول والإتحاد حيث يشابه النص السابق في طريقته ومغزاه حيث يقول:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١٢٣ بتصرف.

علم الله تعالى موجوداً فيه وفي المسيح دفعة واحده، فللصفة الواحدة في الحالة الواحدة موصوفان، وهو محال فأن لم يكن تعالى عالماً حال الاتحاد كان كونه عالماً حكماً جائزاً فيفتقر إلى مخصص يخصصه، وذلك يخرجه عن الإلهة.

والقول بالإمتزاج باطل لأنه لا يعقل إلا في الأجسام والكلمة عندهم ليست بجسم، فإن قالوا: الممازجة بالتركيب الإرتباطي كالإنسان الواحد من نفس وبدن، فارتباط أحد الشيئين بالآخر لا يعقل إلا باحتياج أحدهما إلى صاحبه، إما مع العكس كاحتياج النفس إلى البدن باعتبار واحتياج البدن إليها أو باعتبار آخر، وإما من غير عكس كاحتياج صورة السرير إلى الخشب وعدم احتياج الخشب إليها، لكن فيما نحن فيه يمتنع احتياج الجزء اللاهوتي إلى غيره بوجه من الوجوه ولو كان الإتحاد لاحتياج الجزء الناسوتي إلى اللاهوتي من غير انعكاس لكان مثل هذا الإتحاد حاصلاً مع كل المخلوقات لأن كلها محتاجة في وجودها وسائر كمالاتها إلى الله تعالى >>(١)

ومع كل هذه المناقشات لعقيدة (الحلول والاتحاد) والتي يؤمن بها النصارى والتي دحضها – على مرّ العصور – العلماء والمتعلمون والفلاسف الإسلاميون والمفسرون، ومع كل هذا فإن النصارى لازالوا يؤمنون بهذه العقيدة رغم صعوبة فهمها، واستيعاب فحواها، ورغم عدم تقبل العقل والمنطق لها، ورغم ضآلة حججها وبراهينها إلا أنهم للأسف لازالوا يؤمنون بها، ويصدقون الناعقين بها دون حجة أو برهان أكيد ومتين ومعقول !!

<sup>(</sup>١) انظر: تنقيح الأبحاث الثلاث للملل الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلام)، ص ٥٤، ه، ط دار الأنصار

إن هـذه الحقيقة قد تجاوزت العقول ولذلك فإننا نقبلها بالإيمان دون حجة أو برهان >> (١) |\*|

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه:

<< ومن قال من ضُلال المسلمين إن الرب يتحد أو يحل في الأنبياء وإن هذا من السر الذي لايباح به، فقوله من جنس قول النصارى في المسيح، وهذا كثير في كلام المدعين للمعرفة والتحقيق والتوحيد، فيجعلون توحيد العارفين أن يصير الموحد هو الموحد، ومنهم من يقول: إن الله يحل في قلب العارف ويتكلم بلسانه، كما يتكلم الجني على لسان المصروع!!.

وهوًلاء في دعواهم الإتحاد والحلول بغير المسيح، شر من النصارى، فإن المسيح - صلوات الله عليه - أفضل من كل من ليس بني بل هو أفضل من جماهير الأنبياء والمرسلين. فإذا كان من ادعى أن اللاهوت اتحد به (أي بالمسيح) كافراً، فكيف بمن ادعى ذلك فيمن هو دونه ؟! >>.

انظر : الجواب الصحيح، ج٣، ص ١٩٩ ، ٢٠٠

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب (الظهور الإلهي)، ط ١٩٦١م، ص٩٣

وقد تسللت عقيدة الحلول والاتحاد هذه من النصرانية أو من غيرها من الملل – مع شديد الأسف إلى بعض المنتسبين إلى الإسلام، أو المحسوبين عليه!!، فقال بها بعضهم فاعتقدوا أن الحق سبحانه وتعالى يحل ويتحد في بعض أولياء الله تعالى ومحبيه، وهؤلاء – بلا شك – أشد سوءاً من النصارى، لأن النصارى ادعوا حلوله واتحاده بنبي من أنبياء الله وهو المسيح عليه السلام وهو أفضل من الأولياء والصالحين وأفضل ممن ادعوا حلوله فيهم، تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا.

### المسألة الخامسة:

## بطلان عقيدة (الحلول والإتحاد) نقــلاً

وبالإضافة إلى الآيات الكريمات والتي ذكرناها في مبحث << ابطال عقيدة الوهية المسيح وبنوته لله تعالى >> (١) والتي تنفي بوضوح وبصراحة ألوهية المسيح وبنوته لله تعالى فإنها تنفي في نفس الوقت <<عقيدة الحلول والإتحاد>> وذلك لأنهم يدعون حلول الإله فيه وإتحاده لكي يتسنى لهم إدعاء ألوهيته وعبادته كما حصل منهم بالفعل.

ونضيف إلى تلك الآيات الكريات نصوصاً قرآنية أخرى أكد الأئة المفسرون على أنها تنفي في فحواها عقيدة الحلول والإتحاد عند النصارى. قال الله تعالى:

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئًا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعًا ولله ملك المسموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شئ قدير (٢)

ويؤكد الحق سبحانه وتعالى - في هذه الآية الكريمة - كفر الذين يدعون أن الله تعالى هو المسيح ابن مريم أو كما يقولون إنه حالٌ فيه ومتحد به، وتنص الآية الكريمة على كفرهم بألفاظ صريحة وواضحة وغير مبهمه ولايمكن

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٣٩٦ وما بعدها من هذا البحث

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : سورة آية ١٧

تأويلها أو صرفها عن معناها الحقيقي، ويساء لهم النص الكريم عمن يملك أمام الله شيئاً إن أراد سبحانه وتعالى هلاك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً، فهل يستطيع أحد من مخلوقاته – وكل مخلوق أمام الله سبحانه وتعالى ضعيف – رد مشيئته في أي شئ كان؟ فهو سبحانه هو المالك لكل شئ وهو المتصرف والقادر على كل شئ تبارك وتعالى وتزه عن أقوالهم المنكرة وكفرهم. ويقول الإمام الفخر الرازي في تفسيره لهذه الآية الكرية:

{ وفي الآية سؤال، وهو أن أحداً من النصارى لايقول: إن الله هو المسيح بن مريم، فكيف حكى الله عنهم ذلك مع أنهم لايقولون به ؟

وجوابه: إن كثيراً من الحلولية يقولون: إن الله قد يحل في بدن إنسان معين، أو في روحه، وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال: إن قوماً من النصارى ذهبوا إلى هذا القول، بل هذا أقرب مما يذهب إليه النصارى، وذلك لأنهم يقولون: أن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه السلام فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتاً أو صفة، فان كان ذاتاً فذات الله تعالى قد حلت في عيس واتحدت بعيسى فيكون عيسى هو الإله على هذا القول، وإن قلنا: إن الأقنوم عبارة عن الصفة، فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول، ثم بتقدير انتقال أقنوم العلم عن ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلو ذات الله عن العلم، ومن لم يكن عالماً لم يكن إلهاً.، فحينئذ يكون الإله هو عيسى على قولهم، فثبت أن النصارى وإن كانوا لايصرحون بهذا القول إلا أن حاصل مذهبهم ليس إلا ذلك >>(1)

<sup>(</sup>۱) انظر: التفسير الكبير، ج١١، ص ١٩٠، ١٩١

{ فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا }. ووجه الاحتجاج على النصارى بهذا أن المسيح لو كان إلها كما يقولون لقدر على دفع أمر الله اذا أراد إهلاكه وإهلاك أمه ومن في الأرض جميعا >>(٣).

<< و على >> بمعنى يقدر من قولهم: ملكت على فلان أمره أي اقتدرت

<sup>(</sup>١) انظر: الإمام الألوسي (روح المعاني)، ج٦، ص٩٩

<sup>(</sup>٢) للتعريف بهما: أنظر ص ٢٦٠، ٢٦٢ من هذه الأطروحه.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير الخازن، المجلد الأول، ط دار المعرفة، ص ١٤٨

عليه، أي فمن يقدر أن يمنع من ذلك شيئاً؟ فأعلم الله تعالى أن المسيح لو كان إلها لقدر على دفع ما ينزل به أو بغيره، وقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع الموت عنها، فلو أهلكه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك أو يرده، والمسيح وأمه مخلوقان محدودان محصوران، وما أحاط به الحد والنهاية لايصلح للإلهية >>(١).

#### قال الله تعالى:

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يابني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار (٢)

وفي هذه الآية الكريمة يحكم المولى عز وجل باللفظ الصريح بكفر من يدعي أن في المسيح عليه السلام أي نسبة أو جزئية من الألوهية، وهل للألوهية أن تتجزأ؟! ويؤكد الحق سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة - أيضاً - أن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه دخول الجنة، فما هو مصيره إذاً؟ إن مصيره ومأواه النار وبئس مثوى الكفار، والعياذ بالله.

## يقول الإمام الفخر الرازي:

< قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا قول اليعقوبيه لأنهم يقولون: إن الله يقولون: إن الله تعلى حل في ذات عيسى واتحد بذات عيسى، ثم حكى تعالى عن المسيح أنه قال:

<sup>(</sup>١) انظر: الإمام القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)، ج٦، ص١١٩

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : آية ٧٧

{ اعبدوا الله ربي وربكم } وهذا تنبيه على الحجة القاطعة على فساد قول النصارى، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين نفسه وبين غيره في أن دلائل الحدوث ظاهرة عليه >>(١)

يقول الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية الكريمة:

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير، ج ۱۲، ط ۲، ص ٥٩

أيضا: تفسير الخازن، المجلد الأول، ط دار المعرفة، ص١٨٢

<sup>(</sup>٢) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن، ط ١٤٠٧هـ، ص٢٠٢

واذا كان القرآن الكريم قد أكد بنصوص صريحه عدم إمكانية البشر التحدث مع المولى عز وجل، وتكليمه إلا وحياً أو من وراء حجاب، أو بواسطة الرسول، وكذلك عدم إمكانية البشر لرؤية الحق سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، فكيف يتسنى للمدعين إدعاء حلول الحق سبحانه وتعالى واتحاده في بشر من خلوقاته؟!! فإذا لم يتمكن البشر من تكليمه أو رؤيته فيمتنع إذاً حلوله فيه أو اتحاده به (١).

#### يقول الله تعالى:

< وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه مايشاء إنه علي حكيم >>(٢)

< ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربِ أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرّ موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين >>  $\binom{(7)}{}$ 

< فإن الله تعالى إذا لم يكلم أحداً من الأنبياء إلا وحياً أو من وراء حجاب، فالمسيح عيسى ابن مريم يجب أن لايكلمه إلا وحياً، أو من وراء حجاب، أو يرسل إليه رسولاً، وهذا يعم كل البشر المسيح وغيره، وإذا امتنع أن

<sup>(</sup>١) انظر : ص ٥٠٦ من هذه الرسالة

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى : آية ٥١

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية ١٤٣

يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب فامتناع أن يتحد به، أو يحل فيه أولى وأحرى فإن ما اتحد به، وحل فيه كلمة من غير حجاب بين اللاهوت والناسوت، وهم قد سلموا أن الله لايكلم بشراً إلا من وراء حجاب >> (١).

<< فتبين أن نفي الأنبياء لأن يراه المرء في الدنيا هو نفي لمماسته ببشر بطريق الأولى والأحرى، والناسوت المسيحي هو بشر فإذا لم يمكنه أن يرى الله، فكيف يمكنه أن يتحد به، ويماسه ويصير هو وإياه كاللبن والماء، والنار والحديد، أو كالروح والبدن؟

ومن المعلوم أن رؤية الآدمي له – سبحانه وتعالى – أيسر من اتحاده به، وحلوله فيه وأولى بالإمكان، فإذا كانت الرؤية في الدنيا قد نفاها الله ومنعها على ألسن رسله – عليهم السلام – فكيف يجوز اتصاله بالبشر واتحاده به  $>> (\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>١) انظر: شيخ الإسلام ابن تيميه (الجواب الصحيح)، ج٢، ص١٦٦،١٦٧

 <sup>(</sup>۲) ألمرجع السابق، ج۲، ص۱۹۸

# المبحث الرابع

إبطال عقيدة الصلب والفداء عند النصاري

ويشتمل على ست مسائل:

المسألة الأولى: معنى الصلب والفداء.

المسألة الثانية : إقتباس النصارى لعقيدة الصلب والفداء من الوثنيات والفلسفات القديمة.

المسألة الثالثة : بولس ودوره في إدخال هذه العقيدة ضمن عقائد النصارى الحالية.

المسألة الرابعة : تناقض ألاناجيل الأربعة في رواياتها لحادثة الصلب دليل على عدم صدقها.

المسألة الخامسة : إبطال عقيدة الصلب والفداء عقلًا.

المسألة السادسة : إبطال عقيدة الصلب والفداء نقلًا:

أولًا: من القرآن الكريم.

ثانياً : من إنجيل برنابا.

ثالثاً: من الكتاب المقدس.

## المسألـــة الأولـــي :

### معنى الصلب و الفداء.

وكانوا في القرون الأولى يأنفون من إظهار مثال السيد المسيح مصلوبا على عليها ولا أثر قبل القرن الرابع والخامس يدل على أنهم مثلوه معلقاً على الصليب >>(٢)

<sup>(</sup>۱) انظر: قاموس الكتاب المقدس لنخبة من ذوي الاختصاص واللاهوتيين، ط٦، ص ٥٤٥ - ٥٤٦ باختصار

<sup>(</sup>٢) انظر : دائرة المعارف للبستاني، ط دار المعرفة، ج١١، ص ١١ ، ١٢ باختصار

ونعتقد أن السبب الحقيقي لعدم المجاهرة بالصليب في تلك القرون هو أن هذه العقيدة الباطلة لم تدخل بعد ضمن عقائد النصارى، ثم اقتبست من العقائد الوثنية القديمة وساهم في إدخالها ضمن عقائد النصارى بولس اليهودي كما سنتحدث عن ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى (١)

#### معنى الفداء:

أما نظرية الفداء المسيحية، فيعتقد النصارى بأن المسيح صُلب فداءً للبشرية والتي تدنست بذنب أبويهم المتوارث!! وهو الأكل من الشجرة المحرمة (المنهي عنها) عندما كانا يسكنان الجنة، ولأنه من صفات الله تعالى العدل فلابد وأن يعاقب ذرية آدم عليه السلام ولأنه سبحانه وتعالى من صفاته الرحمة فلابد وأن يرحمهم من العقاب ويغفر لهم هذا الذنب فكان لابد للتوفيق بين صفتي العدل والرحمة أن يتجسد ابنه الوحيد وتجبل به السيدة العذراء مريم ويولد ويكبر كسائر البشر ثم يصلب ليكفر عن خطيئة البشر، وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يكن بها غفران خطيئة ذرية آدم وذنبهم الموروث، وبلاشك أنه اذا انتفى القول بالصلب انتفى القول بالفداء لأن ما بنى على الباطل فهو باطل، وهذا ما سنثبته إن شاء الله تعالى في هذا المبحث.

يقول القس إبراهيم لوقا:

<< إن المسيحية تعلم أن الله لكي يجمع بين عدله ورحمته في تصرفه

<sup>(</sup>١) انظر: ص ٥٣٩ و ص ٥٣٠ من هذه الرسالة.

مع الإنسان عقب سقوطه دبر طريقة فدائه بتجسد ابنه الحبيب وموته على الصليب تيابة عنا، وبهذا أخذ العدل حقه، واكتملت الرحمة فنال البشر العفو والغفران وهذه هي نظرية الفدية >>(١).

وفي الإنجيل المنسوب إلى مرقس: << لأن ابن الإنسان أيضاً لم يأت ليُخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين >> $(\Upsilon)$ .

\(\right\) \(\rig

<sup>(</sup>١) انظر: المسيحية في الإسلام، ص ١٧١ نقلا عن د/ أحمد شلبي (المسيحية)، ط٦، ص ١٥٥

<sup>£0:1. (</sup>Y)

<sup>(</sup>٣) يوحنا ٣: ١٦ - ١٧

## المألة الثانية:

## إقتباس النصارى لعقيدة (الصلب والفداء) من الوثنيات والفلسفات القديمة.

ويظهر أن جميع عقائد النصارى الحالية قد إقتبست من الديانات الوثنية والفلسفات القديمة، ومما يؤكد هذا القول ما نقله مؤرخي وعلماء مقارنات الأديان عن مدى التشابه الكبير بين العقائد الوثنية وعقائد النصارى الحالية.

وبين يديّ الآن كتاب (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية) تأليف الاستاذ/ محمد طاهر التنير، وفيه يعقد عدة مقابلات ومقارنات في أدق العقائد عند النصارى وعند الوثنيين الذين سبقوهم بآلاف السنين كالبوذيين والفراعنه والفرس وغيرهم ليؤكد حقيقة أن المقتبس والناقل عند التشابه البين هو اللاحق وليس السابق.

وسأنقل فيما يلي ما يخصنا في دراستنا هذه حول عقيدة الصلب والفداء النصرانية، ومدى الشبه الكبير بينها وبين العقائد الوثنية السابقة لها!!.

في فستات في عالوس ويضعون على رأسه إكليلًا ثم يذبحونه قرباناً للآلهة كما  $\hat{x}$  تذبح الأنعام >> $\hat{x}$ .

< ويعتقد الهنود الوثنيون بتجسد أحد الآلهة وتقديم نفسه ذبيحة فداءً عن الناس من الخطيئة >> (٢)

\( \) ويعتقد الهنود الوثنيون بالخطيئة الأصلية، ومما يدل على ذلك ما جاء
في تضرعاتهم التي يتوسلون بها بعد الكياتري وهي إنى مذنب ومرتكب الخطيئة
وطبيعتي شريرة وحملتني أمي بالإثم فخلصني ياذا العين الحند قوقيه (٣) يامخلص
الخاطئين يامزيل الآثام والذنوب >>(٤).

« ويعتقد الهنود بأن كرشنا (٥) المولود البكر الذي هو نفس الإله فشنو والذي لا ابتداء ولا انتهاء له على رأيهم تحرك حنواً كي يخلص الأرض من ثقل حملها فأتاها وخلص الإنسان بتقديم نفسه ذبيحة عنه >>

قال العلامة القس جورج كوكس:

<sup>(</sup>١) انظر: العقائد الوثنية في الديانة النصرانية، محمد طاهر التنيير، تحقيق: محمد بن إبراهيم الشيباني، ط١، الكويت، ص ٤٨، ٤٩ .

<sup>(</sup>٢) العلامة هوك من كتابه (رحلة هوك) المجلد الأول، ص ٣٢٦، نقلا عن الاستاذ التنيير (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية)، ط١، ص٤٩

<sup>(</sup>٣) الحندقوقي والحندقوق بقله أو حشيشه كاللفت الرطب، انظر: لسان العرب، ج١٠، باب القاف فصل الحاء، ص ٧١ أيضا : منجد الطلاب، ط١٠، ص ١٤٣

<sup>(</sup>٤) مرينور وليمس (الهنود) ص ٣٦ نقلًا عن الأستاذ التنيير (العقائد الوثنيه في الديانة النصرانية)، ص ٤٩

<sup>(</sup>٥) للتعريف به انظر: هامش ص ٤٩٩ من هذا البحث.

\( ويصفون أي الهنود كرشنا بالبطل الوديع المملوء لاهوتاً لأنه قدم 
\( شخصه ذبيحة، ويقولون أن عمله هذا لايقدر عليه أحد سواه >> (١).
\( \text{1} \)
\( \text{2} \)
\( \text{2} \)
\( \text{2} \)
\( \text{3} \)
\( \text{4} \)
\( \text{2} \)
\( \text{2} \)
\( \text{2} \)
\( \text{3} \)
\( \text{4} \)
\( \text{2} \)
\( \text{4} \)
\( \text{2} \)
\( \text{2} \)
\( \text{3} \)
\( \text{4} \)
\( \text{2} \)
\( \text{2} \)
\( \text{3} \)
\( \text{4} \)
\( \text{2} \)
\( \text{4} \)
\( \text{2} \)
\( \text{4} \)
\( \text{4} \)
\( \text{2} \)
\( \text{4} \)
\( \text{5} \)
\( \text{6} \)
\( \text{7} \)
\( \text{6} \)
\( \text{6} \)
\( \text{7} \)
\( \text{7} \)
\( \text{6} \)
\( \text{7} \)
\( \te

قال الموسيو كوينو ما نصه:

< یذکر الهنود موت کرشنا بأشکال متعددة أهمها أنه مات معلقاً علی شجرة سُمر بضربة حربة > > (  $^{(}$  ) ) .

< ومن الألقاب التي يدعى بها كرشنا الغافر من الخطايا والمخلص من أفعى الموت، وقد صور الراهب جورجيوس الإله أندرا الذي يعبده أهالي النيبال مصلوباً كما يصورنه يوم عيدهم الذي يقع في شهر آب.

قال العلامة هيجين نقلًا عما كتبه أندرادا الكروزويوس وهذا المذكور أول أوروبي دخل بلاد النيبال والتيبت وقال عند تكلمه عن الإله أندرا الذي يعبدونه ويقولون أنه سفك دمه بالصلب وثقب المسامير كي يخلص البشر من ذنوبهم: إن صورة الصلب موجودة في كتبهم والعلامه دوان قال: وفي جنوب الهند وتنجور وفي أيونديا يعبدون إلها صلب، اسمه (بالي) ويعتقدون بأنه فشنو  $\binom{3}{2}$  تجسد (أي ظهر بالناسوت) ويصورونه مثقوب الجنب واليدين  $>> \binom{6}{3}$ .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، نفس الصحيفة.

<sup>(</sup>٢) كوينو كتاب (الديانات القديمة) نقلًا عن المرجع السابق، نفس الصحيفة، ولم يذكر رقم الصحيفة التي نقل منها.

<sup>(</sup>٣) كتاب العلامة دوان ص ١٨٤ نقلًا عن المرجع السابق، ص ٤٩ - ٥٠

<sup>(</sup>٤) هو أحد أقانيم الثالوث الهندي وللتعريف به انظر ص ٤٤١ ، ٤٤٢ من هذا البحث.

<sup>(</sup>ه) انظر : الأستاذ التنير (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية)، ط١، ص٥٠

\(
\left\) البيب العظيم و كلب العلم و كلب العظيم و كلب العلم و العلم و العلم و العلم و المسيح المولود الوحيد وغير ذلك وأنه قدّم نفسه ذبيحة ليكفر آثام البشر و يجعلهم ورثاء ملكوت السموات، وبولادته ترك كافة مجده في العلم ليخلص الناس من الشقاء والعذاب كما نذر >> (٢)

ويلاحظ القارئ الكريم كما نلاحظ أن هذا الإعتقاد كبير الشبه باعتقاد النصارى في المسيح عليه السلام وهذا يدل دلالةً كبيرة على إقتباسهم عقائدهم من هؤلاء الوثنيين.

\( \) ويقول البوذيون ومن رحمته (أي بوذا) تركه للفردوس ومجيئه إلى الدنيا من أجل خطايا بني الإنسان وشقائهم كي يبررهم من ذنوبهم ويزيل عنهم القصاص الذي يستحقونه \> (٤)
\( \)

<sup>(</sup>١) للتعريف به أنظر هامش ص ٤٩٧ من هذه الأطروحة

<sup>(</sup>٢) انظر : الأستاذ التنيير (العقائد الوثنية)، ص ٥٠ ، ٥١

<sup>(</sup>٣) انظر : (بيل) كتاب (تاريخ بوذا) ص ٣٣ نقلًا عن الاستاذ التنيير (العقائد الوثنية)، ص٥١

<sup>(</sup>٤) انظر: (وليمس) كتاب المدعو (ديانة الهند) ص ٢١٤ نقلا عن: الأستاذ التنيير (العقائد الوثنية)، ص٥١

(1) أحد مخلصي الناس وأنه بسبب (1) أحد مخلصي الناس وأنه بسبب جده لعمل الصلاح يلاقي اضطهاداً وبمقاومته للخطايا يقهر ويقتل (7).

ويحترم الفراعنة أو سيريس ويعدونه أعظم مثال لتقديم النفس ذبيحة لينال الناس الحياة  $>> (\pi)$ .

ويقول الدكتور صابر جبره إن كلمة الحياة عند قدماء المصريين ترسم كما يرسم الصليب، وليس بعيداً إذاً أن يكون رسم الصليب مقتبساً من الفكر المصري، بمعنى نهاية الحياة أو الحياة التي تلي الصلب، ويقول كذلك. إن فكرة التثليث عند قدماء المصريين كانت نبوءة فطرية للتثليث في المسيحية >>(٤)

< إن كثيراً من المفكرين يتجهون إلى أن الثالوث يرجع إلى خمسة عشر قرناً على الأقل قبل مولد المسيح، فقد وُجد في مصر في ذلك التاريخ، و، تأثر الفكر المسيحي بالفكر المصري وبخاصة بسبب قرب المسافة بين موطن الفكر

<sup>(</sup>١) أحد أقانيم الثالوث الفرعوني القديم وللتعريف به، انظر ص ٤٤٠ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٢) انظر : (بونوبك) من كتاب (عقيدة المصريين) ص ١٦٥ نقلا عن (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية)، ص٥٢

<sup>(</sup>٣) انظر : موري كتاب (الخرافات) ص ٣٨٤ نقلًا عن الأستاذ التنيير (العقائد الوثنية)، ص٥٢

<sup>(</sup>٤) مجد الكتاب المقدس ص ١٠٣ نقلًا عن د/ أحمد شلبي (المسيحية)، ط٦، ص١٧٣

الفرعوني والفكر المسيحي >>(١)

< إن المسيحية كدين ليست بعيدة في أسسها عن العقائد المصرية القديمة، وهناك تشابه كبير بين الإثنين في كثير من الوجوه >> (٢).

ويقول أحد الباحثين في مقارنة الأديان:

< يسرني أن اسجل أنه من بين المسيحيين الذين تعرضوا لكتابي هذا بالنقد والمناقشه، لايوجد واحد عارض الحقائق التي ذكرتها به والتي قادتني إلى أن أقرر أن أكثر تعاليم المسيحية الحالية مستعار من الوثنيه >> (٣).

<< وكان الفرس يدعون مترا $\binom{3}{1}$  الوسيط بين الله والناس والمخلص الذي بتألمه خلص الناس ففداهم ويدعونه الكلمه والفادي >> $\binom{6}{1}$ .

<sup>(</sup>١) انظر : د/ سامي جبره (في رحاب المعبودتوت)، ص ٢٤ نقلًا عن د/ أحمد شلى (المسيحية)، ص ١٧٣

<sup>(</sup>٢) د/ محمد حماد (الفنون والطرز القبطيه)، ص٦، نقلاً عن د/ أحمد شلبي (المسيحية)، ص١٧٤

<sup>(</sup>۳) The Sources of Christianity p.15 (۳) نقلا عن د/ أحمد شلبي (المسيحية)،

<sup>(</sup>٤) مترا أو مترات أو متراس أحد أقانيم ثالوث الفرس. انظر : ص ٤٤٢ من هذه الرسالة.

<sup>(</sup>٥) انظر : الأستاذ التنيير (العقائد الوثنية)، ص٥٥

ويقول أحد الباحثين الغربيين < إن ديانة متراس لم تنته في روما إلا بعد أن انتقلت عناصرها الأساسية إلى المسيحية  $>> \binom{1}{1}$ .

<sup>(</sup>۱) انظر : Repertson Ibid: 350 نقلاً عن د/ أحمد شلبي (المسيحية)، ط٦، ص١٧٨ ·

#### محاكمة بعل

- ١ أُخذ بعل اسيراً.
- ٢ حوكم بعل علناً.
- ٣ جرح بعل بعد المحاكمة
- ٤ أقتيد بعل لتنفيذ الحكم على الجبل.
- ٥ كان مع بعل مذنب حكم عليه بالإعــدام، وجرت العـادة أن يُعفى كل عام عن شخص حكم عليه بالموت، وقد طلب الشعب إعـدام بعل والعفو عن المذنب الآخر.
- ٦ بعد تنفيذ الحكم على بعل عمّ
   الظلام وانطلق الرعد واضطرب
   الناس.
- حرس بعل في قبره حتى لايسرق
   أتباعه جثمانه.
- ٨ إلاهات جلسن حول مقبرة بعل يبكينه.
- ٩ قام بعل من الموت وعاد إلى
   الحياة مع مطلع الربيع وصعد
   إلى السماء.

## محاكمة عيسى

- ١ أخذ عيسى أسيراً.
- ٢ وكذلك حوكم عيسى.
- ٣ اعتدى على عيسى بعد المحاكمة.
- ٤ أقتيد عيسى لصلبه على الجبل.
- ه وكان مع عيسى قاتل اسمه بالراباس محكوم عليه بالإعدام، ورشح بيلاطس عيسى ليُعفى عنه كالعاده كل عام، ولكن اليهود طلبوا العفو عن باراباس وإعدام عيسى.
- ٦ عقب تنفيذ الحكم على عيسى
   زلزت الأرض واظلمت السماء.
- ۷ وحرس الجنود مقبرة عيسى حتى
   لايسرق حواريوه جثمانه.
- ۸ مریم المجدلیه ومریم أخرى جلستا عند مقبرة عیسى تنتحبان علیه.

 Khwaja Kamal-ud-din: The Seurces of Christianty pp.44-49 (۱)

 ۱۸۰٬۱۷۹ عن: د/ احمد شلي (المسيحية)، ط٦، ص١٨٠٠

ومما يظهر جلياً للقارئ الكريم مدى التشابه الكبير بين القصتين السابقتين حتى يمكن الجزم بأن إحداها نسخة طبق الأصل من الأخرى وهذه هي الحقيقه، فالمسيحيون نقلوا واقتبسوا قصة الصلب والفداء من الأساطير الوثنية القديمة من بوذية وبابلية وفرعونية فهي الأسبق بعدة قرون من وجود المسيح عليه السلام (١)

\( \) ولاتكتف المسيحية باقتباس الأحداث وإنما اقتبست أيضاً الأيام
والتواريخ، فمولد عيسى وصلبه وعودته للحياة تقع في أيام تتفق تماماً مع
أحداث وثنيه ترتبط بمثل هذه الأيام \> (٣).

<sup>(</sup>١) وقد عقد كل من الدكتور/ أحمد شلبي في كتابه (المسيحية)، والأستاذ محمد طاهر التنير في كتابه (العقائد الوثنية في الديانة النصرانية) الكثير من المقارنات والمقابلات بين العقائد الوثنية وعقائد النصارى الحالية تجاوزناها خشية الإطاله، فمن أراد التوسع فليرجع إلى هذين الكتابين.

<sup>(</sup>٢) انظر: محمد التنير (العقائد الوثنية)، ص٥٥، ط١

<sup>(</sup>٣) انظر: The Sources of Christianity p.X نقلا عن د/ أحمد شلبي (المسيحية)، ط٦، ص١٨٤

#### المألـة الثالثة:

بولس ودوره في إدخال (عقيدة الصلب والفداء) ضمن عقائد النصارى الحالية.

تجمع المراجع الموثوق بها على أن لبولس دوراً كبيراً وخطيراً في تحريف وتبديل المسيحية الأصلية (١) ومن تحريفاته تلك إدخاله عقيدة الصلب والفداء ضمن عقائد النصارى الحالية، ولايخفى ما لبولس << شاؤول اليهودي >> (٢) من دور كبير في ذلك بحيث ينسب له جزء كبير من العهد الجديد يحتوى على ١٤ رسالة تحتوي على ١٠٠ اصحاح.

<sup>(</sup>١) ويدل على ذلك ما يأتي :

١ - أنه كان يهودياً من فرقة الفريسيين اليهوديه المعروفين بأنهم ألد اعداء المسيح عليه السلام - انظر سفر الأعمال ٤:٢٢

٢ - إنتسابه الى الرومان الوثنيين أحياناً إذا خاف على نفسه من العقاب
 < سفر الأعمال ٢٢ : ٢٥-٢٩ >.

٣ - إضطهاده الشديد للمسيحيين قبل دخوله المسيحيه، وهذا يدل دلالة قاطعة على أنه ليس من تلاميذ المسيح ولامن أنصاره، بل إنه لم يره أو يسمع منه < سفر الأعمال ٨ : ١-٣ > أيضا < ٩ : ١-٣ >.

٤ - التحول المفاجئ والغريب من الإضطهاد الشديد للمسيحيين إلى
 كونه رسولا بل مصدراً للوحي والشرع أحياناً !!

<sup>&</sup>lt;< سفر الأعمال ٩ : ٣ - ٦ >>

انظر : التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة (رسالة ماجستير) للباحثة، ص ٧٥ - ٧٩ بتصرف واختصار.

<sup>(</sup>٢) للتعريف به، انظر ص ٣ من هذا البحث

يقول بولس في رسالته إلى أهل غلاطيه :

\( أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم حتى لاتذعنوا للحق أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوباً >> (١).

وفي رسالته هذه يقول أيضاً:

<< وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم >> (٢).

ويقول في رسالته إلى أهل كولوسي:

الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي القدنا من سلطان الظلمة، ونقلنا الى ملكوت ابن مجبته، الذي لنا فيه الفداء بدمه عفران الحطايا >> (٣).

ويقرر كذلك في رسالته إلى أهل كورنثوس حيث يقول:

< إنى لم أعــزم أن أعــرف شيئاً بينكــم إلا يســوع المسيــح وإياه مصلوباً >>(٤).

ويعلل < ول ديورانت > (٥) لادخال بولس عقيدة الصلب والفداء ضمن عقائد النصارى الحالية فيذكر أنه قد تأثر بالفلسفه الأفلاطونيه وكذلك بالسنة اليهودية والوثنيه، وأنه قد أنشأ لاهوتا ليس له إلا أسانيد غامضه يقول:

<sup>1: &</sup>quot; (1)

<sup>18:7 (4)</sup> 

<sup>18 - 17 : 1 (4)</sup> 

 $Y:Y(\xi)$ 

<sup>(</sup>٥) للتعريف به، انظر هامش ص ٢٨ من هذه الرسالة

وهاهو أحد كبار علماء المسيحيين والباحثين يعترف بأن بولس قد نقل إلى المسيحية الكثير من أفكار زمانه ومصطلحاته، وأنه هو الذي قال بأن المسيح ابن الله نزل ليقدم نفسه قرباناً، ويصلب عن خطيئة البشر يقول: ويلز H. G. Wiles

<sup>(</sup>۱) قصة الحضارة، ج٣، (١١)، ط٣، ص ٢٦٣ ، ٢٦٤

<sup>(</sup>١) نقلا عن محمد عزت الطهطاوي (النصرانية والإسلام)، ص ٢٦١-٢٦٢

## المسألـة الرابعـة :

تناقض الأناجيل الأربعة في رواياتها لحادثة الصلب دليل على عدم صدقها صحتها.

ومما يظهر لأدنى ذي لب أنه عندما يتحدث شخص ما ويظهر من أقواله تناقضها وتضاربها، فيستدل من ذلك على كذبه وافترائه فيما يدعي ويقول.. إذ أن التناقض والإضطراب في الأقوال دليل على عدم صحتها وبعدها عن الحقيقة والمصداقية.

والأدلة التي يتمسك بها المسيحيون على عقائدهم عامة وعقيدة الصلب خاصة هي روايات الأناجيل الأربعة المعتمدة حالياً عند النصارى، وإذا ثبت تناقض هذه الروايات واختلاف نصوصها ثبت عدم صحتها وعدم حجية الاستدلال بها أي أنها ليست وحياً من الله تعالى كما يعتقدون.

وفيما يلي أهم النصوص التي يستدل بها المسيحيون على حادث الصلب والفداء، ويظهر للباحث المنصف تناقضها وتضاربها - فيما بينها - واضحاً وجلياً.

أولاً: الحديث عن خوف يسوع وهلعه عندما قربت ساعة الأجل، ففي الأناجيل المنسوبة إلى متى ومرقص ولوقا تصور وتصف المسيح عليه السلام بشدة هلعه وخوفه من دنو أجله لدرجة أنه جثا على ركبتيه، وأخذ يدعو الله أن يجيز عنه كأس الموت، بينما يناقض الإنجيل المنسوب إلى يوحنا الأناجيل الثلاثة السابقة وينص على أن المسيح أمر يهوذا الخائن أن يعجل بخيانته، وأن يقوم بما يريد القيام به أكثر سرعة !!

يقول مؤلف إنجيل متى:

وقد أتى مرقس (٢) ولوقا (٣) بنفس المعنى السابق، أما نص الإنجيل المنسوب إلى يوحنا فهو كما يلي:

< .. فغمس اللقمة، وأعطاها ليهوذا سمعان الاسخريوطي، فبعد اللقمة، دخله الشيطان، فقال له يسوع: ما أنت تعمله فأعمله بأكثر سرعة..>> (٤).

ويظهر للقارئ الكريم التناقض والإختلاف جلياً بين مؤلفي الأناجيل الثلاثة، وبين إنجيل يوحنا وهذا - بدون شك - يدل على عدم صحة هذه الروايات، وبالتالي عدم حجيتها على عقيدة الصلب والفداء.

وتعليقاً على نصوص مؤلفي الأناجيل الثلاثة نذكر: أن التاريخ العام -

ra - ra : ra (1)

<sup>77 - 78 : 18 (</sup>Y)

<sup>££ - £1 :</sup> YY (Y)

<sup>17 - 77 : 17 (1)</sup> 

صنوف العذاب حتى يهلكون دون أن يظهر منهم أي تردد أو ندم في سبيل المبدأ الندي يعتنقونه أياً كان، وما أكثرهم في الإسلام، فمن أولئك بلال بن رباح، وآل ياسر - رضي الله عنهم أجمعين - الذين تحملوا صنوف العذاب في سبيل الحفاظ على عقيدتهم، فكيف يدعي كتبة الأناجيل أن المسيح - عليه السلام - وهو النبي الكريم في عُرف المسلمين، بل وفيمن يزعمون أنه الإله وابن الإله - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - فكيف يدعي أولئك الكتبة أنه وجل لدرجة أنه جثا على ركبتيه داعياً وملتمساً من الآب أن ينجيه من الهلاك ويجيز عنه كأس الموت ؟!! (١)

ثانياً: التناقض والإختلاف بين نصوص الأناجيل الثلاثة (متى، ومرقس، ولوقا) من جهة، وبين رواية مؤلف إنجيل يوحنا من جهة أخرى في السبب المباشر الذي حدا برؤساء الكهنة والكتبة في التحرك ضد يسوع والقبض عليه وصلبه كما يزعمون.

## ففي الإنجيل المنسوب إلى متى:

< ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع النين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفه وكراسي باعة الحمام، وقال لهم: مكتوب بيتي بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص >>(٢)

<< ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم،

<sup>(</sup>١) انظر : التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة (رسالة ماجستير) للباحثة، ص٢٧٦

<sup>14 - 14 : 41 (4)</sup> 

وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل (1).

أما في رواية مرقس:

\( وجاءوا إلى أورشليم، ولما دخل يسوع الهيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقلب موائد الصيارفه، وكراسى باعة الحمام، ولم يدع أحداً يجتاز الهيكل بمتاع، وكان يعلم قائلًا لهم أليس مكتوباً بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الأمم، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص، وسمع الكتبة ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه لأنهم خافوه إذ بهت الجمع كله من تعليمه \> (٢)

وكذلك رواية مؤلف إنجيل لوقا أتت بنفس المعنى (٣).

إذاً يفهم من الروايات الثلاثة أن السبب المباشر في القبض على يسوع وصلبه - كما يدعون - هو دخوله إلى الهيكل وما قام به من أعمال فيه من إخراج للبائعين والمشترين، وقلب موائد الصيارفه وكراسي باعة الحمام وعدم السماح لذي متاع بأن يجتاز الهيكل، كما تضيف الروايات بأن هذه الأعمال قد ألبّت عليه قلوب الكهنة ورؤساء الكتبة، فأخذوا يفكرون كيف ينتقمون منه بإهلاكه.

أما مفاد نص إنجيل يوحنا فإن السبب المباشر للقبض على يسوع وصلبه

<sup>(</sup>۱) متى ۲۱ : ۵۵ - ۲۱

<sup>1</sup>A - 10:11 (Y)

<sup>£</sup>A - £0 : 19 (r)

- على زعمهم - هو إحياؤه رجلاً قد مات وأنتن، وهذا الرجل يدعى لعازر، بعد ذلك جمع رؤوساء الكهنة والفريسيون مجمعاً وأخذوا يتشاورون ليقتلوه خوفاً من أن يؤمن به الجميع لما كان يصنع من معجزات. وبذلك يظهر للقارئ الكريم التناقض والإختلاف واضحاً وجلياً بين آراء مؤلفي الأناجيل مما يشكك في صدق وصحة هذه الروايات فهي إذاً ليست دليلاً يعتمد عليه على عقيدة الصلب والفداء وبقية العقائد المسيحية.

وفيما يلي نص مؤلف إنجيل يوحنا:

فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم، ونظروا مافعل يسوع آمنوا به، وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين، وقالوا لهم عما فعل يسوع، فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعاً وقالوا: ماذا نصنع فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا >>(١)

 $<sup>\</sup>xi \lambda - \xi 1 : 11 \quad (1)$ 

(1) اليوم تشاوروا ليقتلوه (1).

ويعلق الدكتور محمدعلي زهران على هذا الإختلاف والتناقض فيقول:

< ولكن التناقض الذي لايمكن رفعه هو الخلاف في سبب القبض عليه، فإنه عند الرابع قصة لعازر، وعند الثلاثة حادث الهيكل!.

وإنما قاموا بعملية قبض واحده، أسلموا المقبوض عليه فيها للمحاكمة والصلب، فامّا أن يكون السبب هذا أو ذاك، أو يكون هناك مسيحيان، للرابع واحد، وللثلاثة الآخر، لاختلاف السبين، أو يكون المقبوض عليه واحداً، قبض عليه مرتين >>(٢)!!

ثالثا: ومما يدل على عدم صحة وحجية أناجيل النصارى المعتمدة في رواياتها لحادث الصلب - بل وفي جميع رواياتها - تناقضها أثناء رواياتها لصلاة المسيح الأخيره ليلة القبض عليه ثم صلبه - كما يزعمون - وذلك على ثلاثة آراء:

الرأي الأول: لـ (متى ومرقس) حيث تفيد روايتيهما على أن المسيح أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا (ابني زبدي) وأمر بقية التلاميذ بالإنتظار، ثم ذهب مع الثلاثة لأداء الصلاة.

وفيما يلي نص متى..

<sup>(</sup>۱) يوحنا: ۱۱: ۵۳

<sup>(</sup>٢) إنجيل يوحنا تاريخاً وموضوعا (رسالة دكتوراه)، ص ٥٢٠

 $\langle\langle$  حينئذٍ جاء معه يسوع إلى ضيعة يقال لها: جشيماني (1) فقال للتلاميذ: إجلسوا ههنا حتى أمضي وأصلى هناك، ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي، وابتدأ يحزن ويكتئب فقال لهم: نفسي حزينة جداً حتى الموت، امكثوا هنا، واسهروا معي، ثم تقدم قليلًا وخرّ على وجهه وكان يصلي قائلًا: يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عنى هذا الكأس  $\rangle\rangle$ .

وأتى مؤلف إنجيل مرقس بالمعنى ذاته (٣).

الرأي الثاني : لمؤلف إنجيل، لوقا ومفاد نصه أن المسيح عليه السلام أمر تلاميذه بالصلاة، وابتعد عنهم نحو رمية حجر، وكان منفرداً في صلاته ولم يشاركه منهم في صلاته الأخيرة هذه أحد، وكما هو واضح فقد خالف الرواية السابقة.

وفيما يلي نص مؤلف إنجيل لوقا:

< وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون، وتبعه أيضاً تلاميذه ولما صار إلى المكان قال لهم: صلوا لكي لاتدخلوا في تجربة، وانفصل عنهم نحو رمية

<sup>(</sup>۱) كلمة آراميه معناها < معصرة الزيت > وكان بستاناً فيه اشجار الزيتون ومعصرة لعصره، وهو يقع شرق أورشليم فيما وراء وادي قدرون قرب سفح جبل الزيتون، وكان المسيح يتردد عليه كثيراً طلباً للعزلة وترويح النفس، وهو الآن مكان مقدس لأنه كان مكان ألمه وتسليمه والقبض عليه (كما يزعمون).

انظر: قاموس الكتاب المقدس لنخبة من ذوي الاختصاص، ط٦، ص٢٤٩

<sup>(</sup>Y) FY: FY - PY

<sup>77 - 77 : 18 (</sup>Y)

حجر، وجثا على ركبتيه، وصلى قائلًا: يا أبتاه، ان شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لاإرادتي بل إرادتك >>(١)

الرأي الثالث: لمؤلف إنجيل يوحنا، فإن رواية نصه تختلف عن الروايتين السابقتين إذ أن روايته تفيد أن المسيح عليه السلام إجتمع بتلاميذه، ولم ينفصل عنهم لا لصلاة ولالغيرها.

وها هو نص مؤلف إنجيل يوحنا:

رابعا: وقد اختلفت أناجيل النصارى - أيضاً - في كيفية القبض على المسيح - كما يدعون - على روايات ثلاث:

الرواية الأولى: لمؤلفي متى ومرقس ومفادها أن يهوذا الاسخريوطي قبّل المسيح عند القبض عليه كعلامة لرؤساء الكهنه والكتبه بأن الذي قبله هو المسيح عليه السلام.

<sup>£</sup>Y - 49 : YY (1)

 $<sup>\</sup>xi - 1: 1\lambda$  (Y)

وفيما يلي نص مؤلف إنجيل مرقس:

فأجاب يسوع وقال لهم كأنه على لصِ خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني، كل يوم كنت معكم في الهيكل أُعلم ولم تمسكوني، ولكن لكي تكمل الكتب، فترك الجميع وهربوا، وتبعه شاب لابساً إزاراً على عربة فأمسكه الشبان، فترك الإزار وهرب منهم عرياناً.

فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة >>(١)

وقد وافقه متى في ذلك (٢).

الرواية الثانية : لمؤلف إنجيل لوقا ومفاد نصه: أن يهوذا الاسخريوطي لم يقبل المسيح بالفعل كعلامة بأنه هو المسيح للقبض عليه، وإنحا كان على وشك ذلك ولكنه لم يفعل..

<sup>104 - 54 : 15 (1)</sup> 

<sup>01 - 1</sup>V : Y7 (Y)

وها هو نص مؤلف لوقا:

<< وبينما هو يتكلم إذا جمع والذي يدعى يهوذا أحد الاثني عشر يتقدمهم فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع يايهوذا أبقبلة تسلم ابن >> (1). << فأخذوه وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة >> (1).

الرواية الثالثة : لمؤلف إنجيل يوحنا، وكما يتضح من نصه أنه لم يذكر أي شئ عن هذه القبله، بل ذكر أموراً أخرى لاتوجد في الأناجيل.

## وفيما يلي نص يوحنا :

ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى وكان اسم العبد ملخس، فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطائي الآب ألا أشربها.

 $<sup>\</sup>xi \lambda - \xi V : YY$  (1)

<sup>0</sup>E: YY (Y)

ثم أن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوه >>(١)

خامسا: إختلاف الأناجيل فيمابينها فيمن هو الشخص الذي تبع المقبوض عليه وهـو المسيح عليه السلام - في زعمهم - على ثلاث روايات:

الرواية الأولى : لمؤلفي إنجيلي متى ولوقا ومفادها أن بطرس وحده هو الذي تبع المسيح عند القبض عليه.

وفيما يلي نص مؤلف إنجيل متى :

\( حينئذٍ تركه التلاميذ كلهم، وهربوا والذين أمسكوا يسوع مضوا به
إلى قيافا رئيس الكهنة حيث اجتمع الكتبة والشيوخ وأما بطرس فتبعه من بعيد
إلى دار رئيس الكهنة فدخل إلى داخل، وجلس بين الخدام لينظر النهاية \>(٢).

وأتى لوقا بنفس المعنى تقريباً (٣)

وأما الرواية الثانية : وهي لمؤلف إنجيل مرقس ومفادها أن بطرس لم يكن وحده هو الذي قد تبع المسيح، وإنما هناك شاب آخر قد تبعه وفيما يلي نص مرقس:

< فتركه الجميع وهربوا وتبعه شاب لابساً إزاراً على عربة، فأمسكه الشبان، فترك الإزار وهرب منهم عرياناً، فمضوا بيسوع إلى رئيس الكهنة،

<sup>17 - 4: 14 (1)</sup> 

<sup>0</sup>A - 07 : 77 (Y)

<sup>00 - 08 : 77 (4)</sup> 

فاجتمع معه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبه، وكان قد تبعه من بعيد الى داخل دار رئيس الكهنة، وكان جالساً بين الخدام يستدفئ عند النار >>(١).

والرواية الثالثة: لمؤلف إنجيل يوحنا ومفاد نصه أن هناك شخصا آخر مع بطرس تبعا المسيح ولكن هذا الشخص لم يهرب كما هرب الشاب - حسب رواية مرقس السابقة - بل كان معروفاً لدى رئيس الكهنة بحيث استطاع التوسط لبطرس في الدخول.

وفيما يلي نص مؤلف إنجيل يوحنا:

< وكان سمعان بطرس، والتلميذ الآخر يتبعان يسوع، وكان ذلك التلميذ معروفاً عند رئيس الكهنة، فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة، وأما بطرس، فكان واقفاً عند الباب خارجاً، فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفاً عند رئيس الكهنة، وكلم البوابه، فأدخل بطرس >>(٢)

ويلاحظ القارئ الكريم تباين وتضارب الروايات الثلاث فيما بينها.

سادساً : الاختلاف في استجواب المسيح - كما يزعمون - ومحاكمته على روايتين :

فيروي مؤلفوا متى ومرقس ولوقا أن المسيح عند استجوابه أثناء محاكمته

<sup>08 - 00 : 18 (1)</sup> 

<sup>17 - 10: 1</sup>A (Y)

لم يزد على قوله < أنت تقول > فقط وتختلف هذه الرواية عن رواية إنجيل يوحنا حيث كان مفادها أن المسيح قام بمجادلة الوالي الروماني ومناقشته حتى قام الوالي بالخروج تاركاً المسيح!!

وفيما يلي أنقل نص مؤلف إنجيل متى :

وقد وافقه مرقس (٢) ولوقا (٣) في روايته.

وفميا يلي نص مؤلف إنجيل يوحنا:

<sup>18 - 11 : 44 (1)</sup> 

 $o - \gamma : 10 \quad (\gamma)$ 

r - 1 : 7 (r)

ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق كل من هو من الحق يسمع صوتي، قال له بيلاطس ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج أيضاً إلى اليهود وقال لهم أنا لست أجد فيه علة واحدة >>(١).

سابعاً : الإختلاف والتضارب فيمن حمل الصليب إلى موضع الصلب اختلفت الأناجيل - أيضاً - على روايتين:

الرواية الأولى : من الأناجيل "متى ومرقس ولوقا" وقد ذكروا بأن حامل الصليب هو رجل قيرواني يُدعى سمعان.

<sup>(</sup>۱) يوحنا ۱۸: ۳۳ – ۳۸

<sup>(</sup>٢) انظر : منصور حسين عبدالعزيز (دعوة الحق)، ط دار الاعتصام، ص٣٢٨

وفيما يلي نص الأنجيل المنسوب إلى متى :

<< وفيما هم خارجون وجدوا إنساناً قيروانياً إسمه سمعان فسخروه ليحمل صليبه >> (1).

و و ا فقه مرقس (٢) و لوقا (٣).

الرواية الثانية: لمؤلف إنجيل يوحنا ومفاد نصه أن المسيح هو نفسه الذي حميل صليبه إلى موضع الصلب، وبالطبع لا يمكن الجمع بين هاتين الروايتين، كما لا يمكن الترجيح بدون مرجح.

وفيما يلي نص إنجيل يوحنا:

< فأخذوا يسوع ومضوا به فخرج وهو حامل صليبه إلى الموضع الذي يقال له الجمجمه ويقال له بالعبرانيه جلجثه. حيث صلبوه.. >>(٤)

< وهذه الرواية هي عكس ما اتفق عليه البشيرون الثلاثة حيث نفهم من روايتهم أن من ظنوا أنه المسيح منذ أن خرج من دار الولاية إلى حيث صلب، لم يحمل صليب بل سخر لحمله رجل قيرواني يدعى سمعان حمل الصليب

TY: YY (1)

YY Y : 10 (Y)

<sup>77:77 (4)</sup> 

<sup>11 - 17: 19 (1)</sup> 

وسار به خلفه حتى مكان صلبه، أما يوحنا البشير فيذكر لنا أن من ظنوا أنه المسيح هو الذي حمل الصليب منذ خروجه وحتى مكان صلبه، ومحال أن تكون كلا الروايتين صحيحه، وفي القليل فإن إحداهما على الأقل ليست صحيحه >>(1)

<sup>(</sup>١) انظر : الأستاذ منصور حسين عبد العزيز، (دعوة الحق)، ص ٣٢٩

### المسألة الخامسة:

## إبطال عقيدة الصلب والفداء عقلًا

وهذه العقيدة (عقيدة الصلب والفداء) تناقض العقل والمنطق والفطرة السليمة - كما سيتضح فيما بعد - وعقائد النصارى الحالية عامة تناقض العقل والمنطق والمعقولية - كما اتضح فيما سبق - وكذلك فإن عقائد النصارى تتناقض فيما بينها.. إذ كيف فيمن يعتقدون بأنه إله عظيم متعالي ذي الجاه والسلطان الكبير المستحق للطاعه والعبودية.. كيف بهذا الإله أن يتجسد ويحبل به ويتولد كما يولد البشر طفلاً ثم يكبر ويترعرع كالبشر تماماً، ثم يحدث له مالم يحدث لأتفه الخلق من تمكن اليهود منه وضربه وجلده وإهانته، وشتمه، والبصق عليه، ثم تنتهى حياته بالعذاب الأليم ليموت مصلوباً، وذلك فداءً عن الخليقة في إثم لم يرتكبوه هم، بل ارتكبه أبوهم الأول بأكله من الشجرة المحرمة، ثم يموت فداءً عن الخليقة الذين لايعدون أن يكونوا عباداً له وخلق من مخلوقاته ؟!!

والمسيحيون يحاولون التعليل لذلك: << بأن الله تعالى من صفاته العدل والرحمة فبمقتضى عدله لابد من أن يعاقب آدم وذريته لتلك الخطيئة، وبمقتضى رحمته لابد أن يعفو عنهم، لذلك فانه لا يمكن تخليص البشر من ذنبهم المتوارث إلا بنزول إبنه الوحيد وتجسده ليصلب ويتألم ويفدي البشر >>(١)!!

<sup>(</sup>١) انظر : الإنجيل والصليب للاستاذ عبدالأحد داود، ص٦، كذلك المسيحيه في الإسلام للقس إبراهيم لوقا، ص١٧١، نقلا عن: د/ أحمد شلبي (المسيحية)، ط٦، ص١٥٥، بتصرف واختصار

وفي الحقيقة أن هذه العقيدة لاتستحق المناقشة، ففسادها بين، والعقل السليم يرفضها، فإذا كان الله محبه لم ترك بني آدم هذه الفترة الطويلة من غير أن يغفر لهم ويكفر خطيئتهم ؟ وإذا كان الآب عادلًا فكيف يعاقب الذرية من آدم إلى المسيح عليهم السلام بالبعد عن رحمته؟ وما ذنب الأبناء في إثم ارتكبه أبوهم؟

{ ولاتزر وازرةٌ وزر أخرى }(١).

قال الله تعالى:

ر عمل مثقال ذرةٍ خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره >> (٢).

وإذا كان قد حرمهم هذه المدة الطويلة من رحمته فما الجدوى إذاً من بعث الرسل قبل المسيح عليهم السلام ليبينوا لهم طريق الهدى من طريق الضلال؟

ثم ألا يستطيع الله سبحانه وتعالى وهو القادر على كل شئ وهو الغفور العودود - أن يغفر لهم ولأبيهم آدم بدون هذه الطريقة? وما الحكمة إذاً في اختيار هذه الطريقة القاسية؟ وما أحراها أن تظهر العداوة والبغضاء لا المحبة والسلام.

والنصارى يناقضون أنفسهم في هذه العقيدة (عقيدة الصلب والفداء) حيث يقولون: إن الله تعالى رحيم، ومع ذلك ترك البشر حتى عهد المسيح في دنس خطيئة أبيهم ولم يغفر لهم ولم يرحمهم.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية ١٥

<sup>(</sup>Y) سورة الزُلزلة : آية (Y)

ويقولون: إنه تعالى عادل ومع ذلك يعتقدون بأنه عاقب ذرية آدم بالبعد عن رحمته الى عهد المسيح بسبب ذنب ارتكبه أبوهم ولادخل لهم فيه.

وللرد عليهم : لأنه تعالى غفور رحيم فقد غفر لآدم عندما استتابه، ولأنه عادل فلم يعاقب الأبناء بذنوب آبائهم.

وإن قالوا: بأنه كان لاهو تا فقط، أو لاهو تا وناسو تا معاً، فيلزم من ذلك القول بقتل الإله، إذ أن المسيح إله مطلق في نظرهم وابن للإله متساو معه في القدم !!.

إذاً فالقول بقتل الإله خروج على العقل والدين معاً، فالإله الذي لايستطيع دفع الضرر عن نفسه ليس بإله ولايستحق الألوهية.

فان قالوا : قتل الناسوت، فهذا القول يناقض قولهم بأن المسيح ليس ناسوتاً محضاً، مع أنهم يطلقون القول بالصلب،

إذا فقد ثبت بطلان وتناقض قولهم بأن المسيح قد صلب مع أنه إله >>(١) وقد أعجبتني تساؤلات ومناقشات مفحمة يطرحها د. أحمد شلبي على

<sup>(</sup>١) إمام الحرمين الجويني (الشامل في أصول الدين)، ص ٦٠٧ بتصرف

المسيحين عند حديثه عن عقيدة الصلب والفداء فيقول:

<< ولست أدري ما الذي حدا بالمسيحيين أن يصوروا نبيهم أو إلههم هذا التصوير البشع، وإن أي مفكر لتخطر بنفسه الأسئلة الآتية:

- ١ ادعى المسيحيون أن صلب المسيح كان لتحقيق العدل والرحمة، وأي عدل وأي رحمة في تعذيب غير مذنب وصلبه؟ قد يقولون إنه هو الذي قبل ذلك، ونقول لهم إن من يقطع يده أو يعذب بدنه أو ينتحر، مذنب ولو كان يريد ذلك.
- ٢ إذا كان المسيح ابن الله فأين كانت عاطفة الأبوة وأين كانت الرحمة
   حينما كان الإبن الوحيد يلاقي دون ذنب ألوان التعذيب والسخرية
   ثم الصلب مع دق المسامير في يديه؟
- ٣ ما هي صورة المسيحيين عن الله (جل في سماه) الذي لايرضى بأن ينزل
   العذاب المهين بالناس، والعهد في الله الذي يسمونه الأب ويطلقون عليه
   (الله رحمه) أن يكون واسع المغفرة كثير الرحمات؟
- إ من هذا الذي قيد الله (جلّ جلاله) وجعل عليه أن يلزم العدل وأن يلزم
   الرحمة وأن يبحث عن طريق للتوفيق بينهما؟
- ٥ ويدعي المسيحيون أن ذرية آدم لزمهم العقاب بسبب خطيئة أبيهم، وفي
   أي شرع يلتزم الأحفاد بأخطاء الأجداد، وبخاصة أن الكتاب المقدس ينص
   على أنه < لايقتل الأباء عن الأولاد، ولايقتل الأولاد عن الآباء كل إنسان</li>

بخطیئته یقتل ک<sup>(۱)</sup>.

٦ وإذا كان صلب المسيح عملاً تمثيلياً على هذا الوضع فلماذا يكره المسيحيون
 اليهود ويرونهم آثمين معتدين على السيد المسيح؟

٧ - وهل كان نزول ابن الله وصلبه للتكفير عن خطيئة البشر ضرورياً أو
 كانت هناك وسائل أخرى من الممكن أن يغفر الله بها خطيئة البشر؟

الجواب عن ذلك يقدمه كاتب مسيحي هو القس بولس سباط بقوله:

<> لم يكن تجسد الكلمة ضرورياً لإنقاذ البشر، ولايتصور ذلك مع القدرة الإلهية الفائقة الطبيعية >> (٢)

ثم يسترسل هذا الكاتب فيذكر السبب في اختيار الكلمة ليكون فداء لخطيئة البشر فيقول: إن الله على وفرة ماله من الذرائع إلى فداء النوع البشري، وإنقاذه من الهلاك الذي نتج من الخطيئة ومعصية أمره الإلهي قد شاء سبحانه أن يكون الفداء بأعز مالديه، لما فيه من القوة على تحقيق الغرض وبلوغه سريعاً >> (٣).

ويرد عليه: بأنه ليس من الحكمة في أي شئ أن نفتدي بدينار ما نستطيع أن نفتديه بفلس، تعالى الله عن ذلك >>(٤).

<sup>(</sup>۱) تثنیه ۲۶: ۱۶

<sup>(</sup>٢) (٣) المشرع ص ٤٢-٢٤ نقلا عن د. أحمد شلبي (المسيحية)، ص١٥٩

<sup>(</sup>٤) د. أحمد شلبي (المسيحية)، ص ١٥٩

٨ - << ويطرح سؤالا آخر على القس بولس سباط: إذ كان الكلمة قد تجسد لحسو الخطيئة الأصلية فما العمل في الخطايا التي تحدث بعد ذلك؟</li>

ويجيب هذا الكاتب بما يلي بالحرف الواحد: إذا عاد الناس إلى إجتراح الخطايا فالذنب ذنبهم، لأنهم آنسوا النور وعشوا عنه مؤثرين الظلمة بإرادتهم >>(١).

- ٩ أين كان عدل الله ورحمته منذ حادثة آدم إلى صلب المسيح؟ ومعنى هذا
   أن الله (تعالى عن ذلك) كان حائراً بين العدل والرحمة آلاف السنين
   حتى قبل المسيح منذ حوالي ألفي عام هل يصلب للتكفير عن خطيئة آدم؟!!
- ١٠ ويلزم في جميع الشرائع أن تناسب العقوبة الذنب، فهل يتم التوازن بين
   صلب المسيح على هذا النحو، وبين الخطيئة التي ارتكبها آدم؟
- ١١ هذا إلى أن خطيئة آدم التي لم تزد عن أن تكون أكلًا من شجرة نهي عنها، قد عاقبه الله عليها بإخراجه من الجنة، ولا شك انه عقاب كاف،

<sup>(</sup>١) المسرع ص ٤٤ نقلا عن د. أحمد شلبي (المسيحية)، ص ١٦٠

فالحرمان من الجنة الفينانه، والحروج إلى الكدح والنصب عقاب ليس بالهين، وهذا العقاب قد اختاره الله بنفسه وكان يستطيع أن يفعل بآدم أكثر من ذلك، ولكنه اكتفى بذلك، فكيف يستساغ أن يظل مُضمراً السوء غاضباً آلاف السنين حتى وقت صلب عيسى؟

- ١٢ وقد مرت بالبشر من عهد آدم إلى عهد عيسى أحداث وأحداث، وهلك كثيرون من الطغاة وبخاصة في عهد نوح، حيث لم ينج إلا من آمن بنوح واتبعه وركب معه السفينة، فهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم، فكيف بعد ذلك تبقى ضغينة وكراهية تحتاجان لأن يضحي عيسى بنفسه فداءً للبشرية؟
- ١٣ والكاتب المسيحي الذي أسلم <عبد الأحد داود > ينتقد قصة التكفير هذه انتقاداً عقلياً سليماً فيقول: << إن من العجيب أن يعتقد المسيحيون أن هذا السر اللاهوتي وهو خطيئة آدم وغضب الله على الجنس البشري بسببها ظل مكتوماً عن كل الأنبياء السابقين، ولم تكتشفه إلا الكنيسة بعد حادثة الصلب >> (١).
- ١٤ << ويقول هذا الكاتب إن ما حمله على ترك المسيحية، هو هذه المسألة وظهور بطلانها لأن الكنيسة أمرته بأوامر لم يستسغها عقله وهي:</li>
   أ نوع البشر مذنب بصورة قطعيه ويستحق الهلاك الأبدي

<sup>(</sup>١) الإنجيل والصليب، نقلا عن د/ أحمد شلبي (المسيحية)، ص١٦١

ب - الله لا يخلص أحدا من هؤلاء المذنبين من النار الأبدية المستحقة عليهم، بدون شفيع.

ج - والشفيع لابد أن يكون إلها تاما وبشرا تاما!!!

ويدخل الكاتب في نقاش طويل مع المسيحين بسبب هذه الأوامر، فهم يرون أن الشفيع لابد أن يكون مطهراً من خطيئة آدم، ويرون أنه كذلك وُلد عيسى من غير أب لينجو من انحدار الخطيئة إليه من أبيه، ويسألهم الكاتب: ألم يأخذ عيسى نصيباً من الخطيئة عن طريق أمه؟

ويجيب هؤلاء بأن الله طهر مريم من الخطيئة قبل أن يدخل الله الابن رحمها، ويعود الكاتب فيسأل: إذا كان الله يستطيع هكذا في سهولة ويسر أن يطهر بعض خلقه، فلماذا لم يطهر خلقه من الخطيئة كذلك بمثل هـنده السهولة وذلك اليسر؟ بدون إنزال ابنه وبدون تمثيلية الولادة والصلب >> (١).

- ١٥ << وإذا فرضنا جدلًا أن الانسان قد أخطأ، لأنه ورث عن آدم المعصيه،</li>
   فما ذنب الإله تعالى ليتعذب، ويهان، ويبصق عليه ويشتم، ويتهكم
   الناس به، ويضرب، ويصلب، ويقتل قتلة الأشرار ؟؟
- ١٦ إذا قيل أن الإله لم يتعذب، بل الذي تعذب هو ناسوت المسيح، فيقال: اما
   أن يكون ناسوت المسيح جزءاً من الله، فيكون العذاب قد وقع على

<sup>(</sup>١) الإنجيل والصليب، ص ١٢٤، ١٢٧ نقلًا عن د. أحمد شلبي (المسيحية)، ص١٦٢

الإله - تعالى - وهو غير جائز عقلاً أو يكون ناسوت المسيح جزءاً من آدم كسائر البشر الذي توالد منه، فيكون آدم قد فدى ببعضه، وفداء الناس بأحد منهم مبطل لعقيدة الفداء، ولايكون هناك معنى لنزول الله أو لتجسده، أو لقيامه بالكفاره، اذ أن عقيدة النصارى تنص على أن الإله انتقم من الناس في شخص أحدهم، أو قبل فداء واحد منهم عن الآخرين، وإما أن يكون العذاب قد وقع على ناسوت المسيح ولاهوته ولايخرج حكم ذلك على ما قدمنا، فثبت بهذا بطلان عقيدة الفداء.

١٧ - إن المسيح وجميع الرسل والأنبياء قبله - عليهم الصلاة والسلام - لم يذكروا لنا شيئاً مطلقا عن هذا الذنب المغروس، وها هي التوراة التي بين أيديهم، وهاهي الأناجيل التي يؤمنون بها لم يذكر في أحدهما أن بني آدم وصموا بذنب لم يقترفه أحدهم.

يقول المسيحيون: إن المسيح هو الله، وأنه ما نزل في هذا العالم وما انحط الى مستوى البشر إلا ليخلص الناس من ذلك الذنب - المزعوم - فاذا كان هذا هو السبب الوحيد الذي أرسل من أجله المسيح، فلم لم يقل عنه شيئاً؟ ولم لم يبينه؟؟

لقد كان المسيح معلم الشعب، فإذا كان نزل للفداء، كان عليه أن يشرح ما جاء من أجله خاصة، وما كان هناك أدنى داع للتعليم والتهذيب والإرشاد إلى الطريق الذي يدخل الجنه، ويباعد عن النار مادام محض مجيئه يكفي لحلاصهم، ولحلاص العالم معهم.

١٨ - إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أذن للشيطان أن يدخل على الإنسان بالشر، وأن يغريه بالعصيان، والخروج عن طاعة الله، أفما كان في قدرته سبحانه أن يسلح الإنسان بقوى يستطيع بها أن يبطل كيد الشيطان، ويفسد تدبيره؟؟.

ألم يكن هناك تدبير غير هذا التدبير الذي يتجسد الله فيه في جسد إنسان، وأن يمثل القصة بين «اليهود» وأن يمير الحرب بينه وبينهم حتى يسوقوه الى الصلب ويذيقوه العذاب والهوان ألواناً؟؟

19 – إذا كان آدم وأبناؤه قد استوجبوا عقاب الله بسبب معصية وقع فيها أبوهم، وإذا كان الله سبحانه قد رثى لحال آدم ورحمه، وأحب أن يعيده إليه مرة أخرى، وإذا كان حب الله للإنسانية لايظهر ولايتأكد إلا إذا جاء الله بنفسه إليها على صورة آدمية، وإلا إذا تحمل أمامها تلك الآلام التي تصدعت لها الأرض اذا كان الأمر كذلك، ووجب على الله أن يلبس هذا الجسد الآدمي، وأن يقدم نفسه ذبيحة للناس أمام الناس ليشهدوا حبه لهم، وتضحيته من أجلهم كي ينقذ الإنسانية ويخلصها، أيكون مما يتفق مع العدل والحق والمنطق أن يضع الله نفسه بهذا الوضع، وأن يغري أبناء مم الا يقفون عند حد عصيانه في أنفسهم، بل يتطاولون عليه أدم به، فلا يقفون عند حد عصيانه في أنفسهم، بل يتطاولون عليه أبهذا ينال أبناء آدم العفو؟

أبقتل الله وصلبه عياناً يغفر الله لهم، ويفسح لهم في مرضاته؟ ٢٠ - أليس أولى من هذا كله، وليبقى لله جلاله، وللإنسان وجوده أن يكون الإنسان نفسه هو الذي يواجه الشيطان وينتصر عليه؟

إن في الحرب الدائرة بين الإنسان والشيطان، والتي لاتنتهي لمجالاً فسيحاً لترقي الإنسان، واستعلائه على أهواء نفسه، وفي ذلك ما يقيم للإنسان وزناً ويعطيه مجداً بين يدي الله إذا هو جاهد وحارب وانتصر.

وليست رسالات الرسل ودعوات الأنبياء، وما أنزل الله من كتب، وما أرسل من رسل إلا قوى سماويه أمد الله بها الإنسان في شخص المؤمنين من عباد الله والصديقين، والقديسين، والشهداء من أجل الحق والخير.

فلو كان الإنسان واقعاً تحت حكم اللعنة والخطيئة التي لايرجى له خلاص منهما الاعلى يد الله في تلك الصورة التي تنتهى بصلب الله واراقة دمه، لو كان الأمر كذلك لما كان هناك داع لإرسال الرسل إلى الحلق مبشرين ومنذرين ولالإنزال الكتب التي تحث على الفضائل وتنفر من الرذائل، ولما كان هناك داع لأي عمل يعمله الإنسان، ولما كان هناك فرق بين محسن ومسيئ، إذا الجميع في يد البوار والهلاك كلهم غرق، وكلهم مهلكون >>(١).

ويذكر صاحب كتاب (الفارق بين المخلوق والخالق) أخباراً تاريخية تؤكد نفي وقوع الصلب على السيد المسيح عليه السلام كما يسمي عدة طوائف تنكر وقوع الصلب على ذاته عليه السلام وتعتبر هذا القول إهانه ونقص لشرف المسيح عليه السلام.

<sup>(</sup>١) انظر: د/ محمود كريت (إنجيل برنابا بين الإسلام والنصرانية)، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، ص ١٨٤ - ١٨٦

#### يقول:

- << وأنا أنقل في هذا الخصوص ما يشفي الغليل ويبرئ العليل فأقول لايخفى على من وقف على حقائق التاريخ إن مسألة الصلب من أهم المسائل التي ولدت الشقاق بين النصارى عموماً ونصارى البلاد الشامية ومصر قبل الإسلام خصوصاً فإن الأكثر منهم كانوا يرفضون حصول الصلب رفضاً كلياً لأن البعض منهم كان يعده إهانة لشرف المسيح ونقصا وأي نقص أعظم من نقص الاله الذي تلحقه مثل هذه الاهانات، والبعض الآخر كان يرفضه استناداً على الأدله التاريخيه، وهؤلاء الأقوام الجاحدون للصلب طوائف كثيرة منهم (الساطر ينوسيون، والكاربوكراتيون، والمارحكمونيوم، والباريسيانيون، والتاتبانيسيون، والمانيسون، والماريون، والبارسكاليونيون، والبوليسيون) وهؤلاء مع كثيرين غيرهم لم يسلموا بوجه من الوجوه إن المسيح شمر فعلاً ومات على الصليب حتى استخفوا بالصلب والصليب.
- ب قال الموسيو اردوارسيوس في باريس المشهور بمعارضة المسلمين في كتابة (عقيدة المسلمين في بعض المسائل النصرانية): << إن القرآن ينفي قتل عيسى وصلبه ويقول بانه ألقي شبهه على غيره فغلط اليهود فيه وظنوا أنهم قتلوه وما قاله القرآن موجود عند طوائف نصرانية منهم (الباسيليديون) كانوا يعتقدون بغاية السخافة أن عيسى وهو ذاهب لمحل الصلب ألقي شبهه على (سيمون السيرناي) تماماً وألقي شبه سيمون عليه ثم أخفي نفسه ليضحك على مضطهديه اليهود الغالطين، فإنهم قرروا أن أحد الحواريين صلب بدل عيسى، وقد عثر على فصل من كتاب

الحواريين واذا كلامه نفس كلام الباسليديين >>(١)

وها هو أحد معارضي العقيدة الإسلامية يعترف بأن ما قرره القرآن الكريم قد آمنت به بعض الطوائف النصرانية بل إن ذلك موجود في أحد كتب حواري المسيح عليه السلام والحق ما شهدت به الأعداء.

ج - قال أحد الباحثين (٢) في الديانة النصرانية: << إِن تنفيذ الحكم كان في وقت الغلس وإسدال ثوب الظلام فيستنتج من ذلك إمكان استبدال المسيح بأحد المجرمين الذين كانوا في سجون القدس منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم كما اعتقدت بعض الطوائف وصدقهم القرآن >> (٣).

\(\square \text{epi} + \frac{1}{2} \text{dist.} \text{of the pink of the

د - << ويعلم كل مطلع على أحوال الأمم الماضيه أن تسلط الرومانيين على اليهود كان تسلطاً محكماً وإن سعي الحكومة الرومانيه إذ ذاك كان بضد عقائد

<sup>(</sup>١) ص ٤٩ نقلًا عن : العلامه عبدالرحمن الباجه جي زاده (الفارق بين المخلوق والخالق)، ص ٢٨١

<sup>(</sup>٢) يدعى <ملمن> من كتاب (تاريخ الديانه النصرانية) نقلاً عن المرجع السابق، ص ٢٨٢

<sup>(</sup>٣) (١) المرجع السابق، نفس الصحيفة.

اليهود ليتم لهم توحيد الوثنيه ويكفي في صحة ذلك ما ذكرته جريدة العالمين (١) تحت عنوان (اليهود تحت حكم الرومان) وهي من إنشاء الكاتب الشهير (أرنست رنان) قال من جملة كلامه: إن الحكومة الرومانية تجهد في نيل هذا المطلوب حتى كادت معالم اليهودية أن تحتى من صحيفة الوجود ووقع ذلك سئ الوقع في نفوس البقية القليلة من اليهود حتى اعتصمت بدينها >> انتهى.

\(\right\) فإذا كان الأمر كذلك فهل يصدق العقل بأن الحكومة الرومانية وهي على ما نرى من قصد محو معالم اليهودية أن تجيبهم إلى ماطلبوه من تنفيذ أمر الصلب أو تعيره أذناً صاغيه، والحاكم الروماني إذ ذاك كان ذا حقد على اليهود وديانتهم فيكون تنفيذه لطلبهم هذا تأييداً لشعائرهم الدينية \>\(\begin{align\*} \gamma\)
\end{align\*}
\]

ومن الأمور التي ابتدعها المسيحيون مع عقيدة (الصلب والفداء) القول بقيامة المسيح عليه السلام من قبره وذلك بعد أن مات على الصليب ودفن ثم مكوثه بين تلاميذه أربعين يوما، ثم صعوده وجلوسه عن يمين أبيه الآب ليجازي كل حسب عمله إن خيراً فخيراً وأن شراً فشرا - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

وفي رسالة بولس الأولى إلى أهل كور نثوس يقول:

<sup>(</sup>١) بتاريخ ١٥ مارس سنة ١٨٩٣م نقلا عن المرجع السابق، ص ٢٨٢، ٢٨٣

<sup>(</sup>٢) انظر: العلامة عبد الرحمن الباجه جي زاده (الفارق بين المخلوق والخالق)، ص ٢٨٣

<< فانني سلمت اليكم في الأول ما قبلته أنا أيضاً أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب >> (١).

وقد جاء كذلك في سفر أعمال الرسل ما يلي:

<< فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعاً شهود لذلك وإذا ارتفع عين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه >> $(\Upsilon)$ .

ويتحدث الكاتب المسيحي (جوش مكدويل) حديثاً طويلاً في كتابه (برهان يتطلب قراراً) فيما يقارب ستة وسبعين صحيفه (٣) ويحاول إثبات قيامة المسيح عليه السلام باستماته، ويرد على منكريها من القائلين بأن المسيح عندما صلب لم يمت وإنما كانت حالة اغماء، ثم دفن فعاد إلى وعيه فخرج بنفسه !!، ومنهم من يقول: بأن الجثة قد سرقت وأنه لم يقم من قبره حياً، ومنهم من يقول: إن ظهوره لا يعدو أن يكون هلوسة وخيالات، ومنهم من يقول بوقوع الخطأ في رؤية القبر الفارغ إلى آخر ما هنالك من أقوال.

ثم هو يفتخر بأن الفكر المسيحي وحده هو الوحيد الذي يقول بقيامة مؤسسه من قبره بعد ثلاثة أيام، بينما لايقول بذلك البوذيون والمسلمون يقول في ذلك:

<sup>0-4:10 (1)</sup> 

TT: T (T)

<sup>(</sup>٣) من ص ٢١٣ - ٢٨٧ طبعة دار الجبل.

وبالطبع نحن لانهتم بمحاولاته لإثبات قيامة المسيح عليه السلام من قبره بعد صلبه ودفنه تلك العقيدة المنحرفة والتي ابتدعها بولس اليهودي، لأننا في الحقيقة ننكر أصلاً صلب المسيح عليه السلام ويترتب على ذلك إنكار دفنه وقيامته من قبره، وقد أثبتنا - فيما سبق - فساد اعتقادهم هذا بالعقل وسيأتي إثباته بالنقل، فبما أن عقيدة الصلب والفداء باطله إذاً فالقيامة باطله لأن ما بني على الباطل فهو باطل ينتج أن المسيحية الحالية كلها باطلة.

<sup>(</sup>۱) جوش مكدويل (برهان يتطلب قراراً)، ص ۲۱٦

#### المسألة السادسة:

## إبطال عقيدة (الصلب والفداء) نقلًا

أولاً: إبطالها نقلاً من القرآن الكريم:

لقد نص القرآن الكريم على نفي القتل والصلب عن المسيح عليه السلام وكذّب اليهود والنصارى القائلين بصلبه أو بقتله، وتدل الآية الكريمة الآتية على أن هذه الشبهة يهودية، وعقيدة نصرانية، فاليهود ادعوا أنهم قتلوا المسيح صلباً، أي معلقاً على الصليب، وصدقهم النصارى فيما قالوه، ثم لفق بعض أحبارهم قصة انتقال ذنب آدم وراثةً إلى أبنائه، وقصة فداء المسيح للبشر، وألصقوها بقصة الصلب، عند تصديقهم لليهود بادعائهم بقتله صلباً، فصارت (عقيدة الصلب والفداء)!!

وفي الحقيقة أن نفي القرآن الكريم القتل أو الصلب عن المسيح عليه السلام لاينفي ذنب وتهمة اليهود لأنهم باعترافهم وقولهم (إنا قتلنا المسيح) كانوا جادين وراغبين في قتله مجتهدين في ذلك، ولو تمكنوا منه لقتلوه وصلبوه بدليل أنهم صلبوا وقتلوا من أُلقي عليه شبهه. (قاتلهم الله أنّى يؤفكون)

قال الله تعالى:

{ وقولهم إنّا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم. وإن اللذين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم إلا اتباع الظن وماقتلوه يقيناً. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيماً } (١).

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية ١٥٧، ١٥٨

وتؤكد الآية الكريمة أمرين مهمين في هذه القضية وهما:

١ نفي وقوع القتل على المسيح عليه السلام صلباً أو عن طريق آخر غير
 الصلب الشاهد (وما قتلوه).

٢ - نفي وقوع الصلب سواء أمات على الصليب أو لم يحت الشاهد (وماصلبوه).

قال الإمام الطبري في تفسير (ولكن شبه لهم).

ويقول شيخ الإسلام أبن تيمية - يرحمه الله:

<sup>(</sup>١) انظر: جامع البيان في تفسير القرآن، مجلد ٤، ج٥، ص١٠ أيضا: الإمام الألوسي (روح المعاني، ج٦، ط دار إحياء التراث، ص١٠

أما الحديث عن رفع المسيح عليه السلام فليس له مكان في بحثنا هذا ، لأن مدار البحث هنا إبطال شبه وإدعاءات اليهود بصلب المسيح، وإبطال عقيدة الصلب والفداء عند النصارى لقوله تعالى (ولكن شبه لهم).

والحواريون مصدقون فيما ينقلونه عنه ولايتهمون بتعمد الكذب عليه لكن إذا غلط بعضهم في بعض ما ينقله لم يمنع ذلك أن يكون غيره معلوماً، لاسيما إذا كان ذلك الذي غلط فيه مما تبين غلطه فيه في مواضع أخر >>(١)

وقد حدثنا الله تعالى عن حواري المسيح، وعن مكر اليهود - قاتلهم الله - بالمسيح:

< فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين >> (٢).

<sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح، ج٢، ص ١٤، ١٥

 <sup>(</sup>۲) سورة آل عمران : آیة ۵۲ – ۵۵

وقد يقول قائل: << إن القول بالقاء الشبه على عيسى (١) عليه السلام يفضي الى السفسطه والشك في الحقائق، والدخول حينئذ في الجهالات، ومالايليق بالعقلاء، لأننا اذ جوزنا القاء شبه الإنسان على غيره، فإذا رأى الإنسان ولده لم يثق بأنه ولده، ولعله غيره ألقي عليه شبه ولده، وكذلك القول في إمرأته وسائر معارفه، لايثق الإنسان بأحد منهم ولايسكن إليه، بل إن القول بالشبه يمنع الوثوق بمدينة الإنسان ووطنه إذا دخله، ولعله مكان آخر ألقي عليه الشبه.

بل اذا اغمض الإنسان عينه عن صديقه بين يديه، ثم فتحها في الحال ينبغى له أن لايقطع أنه صديقه، لجواز أن يلقى شبهه على غيره.

لكن جميع ذلك خلاف الضرورة، فيكون القول بالشبه محال، كالقول ان الواحد نصف العشرة، والمثلث هو عين المربع.

ويكون المقصود من هذه الشبهه أن المصلوب هو عين عيسى عليه السلام  $(\Upsilon)$ .

وللرد عليهم يقال: << إن هذا تهويل ليس عليه تعويل، لأن البراهين القاطعه والأدلة الساطعة قائمة على أن الله تعالى خلق الإنسان وجملة أجزاء العالم، وأن حكم الشئ حكم مثله، فما من شئ خلقه الله تعالى في العالم إلا وهو قادر على خلق مثله، إذ لو تعذر خلق مثله، لتعذر خلقه في نفسه، فيلزم أن يكون خلق الانسان مستحيلًا، بل جملة العالم، وهو محال بالضرورة.

<sup>(</sup>١) إلقاء الشبه كان على يهوذا وقد يكون هذا ما قصده المؤلف.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإمام أبي عبيده الخزرجي (بين الإسلام والمسيحية)، تحقيق د/ محمد شامه ص ١٦٤ - ١٦٥ بتصرف قليل.

وإذا ثبت أن الله تعالى قادر على خلق مثل لكل شئ في العالم فجميع صفات جسد عيسى عليه السلام لها أمثال في حيز الإمكان في العدم يمكن خلقها في محل آخر، غير جسد عيسى عليه السلام، فيحصل الشبه قطعاً.

والقول بالشبه قول بأمر ممكن، لابما هو خلاف الضرورة، ويؤيد ذلك أن التوراة مصرحة بأن الله تعالى خلق جميع ما للحية في عصاة موسى عليه السلام وهو أعظم من الشبه فإن جعل حيوان يشبه حيواناً أقرب من جعل نبات يشبه حيواناً، وقلب العصاحية تسعى مما أجمع عليه اليهود والنصارى، كما أجمعوا على جعل النار لإبراهيم عليه السلام برداً وسلاماً، وعلى قلب الماء خمراً، فإذا جوزتم مثل هذا جوزتم أيضاً إلقاء الشبه من غير استحاله.

ثم إن الإنجيل ناطق بأن عيسى نشأ بين ظهور اليهود. يعظهم ويعلمهم في مواسمهم وأعيادهم وهياكلهم (١)

وإذا كان ذلك في غاية الشهرة عندهم، فلم نص الإنجيل على أنهم وقت ما أرادوا القبض عليه لم يحققوه، حتى دفعوا لأحد تلاميذه ثلاثين درهما ليدلهم عليه (٢).

فلا شك أن هذا الالتباس العظيم مع تلك الشهرة العظيمه نحو ثلاث سنين في المحاورات العظيمه، والمجادلات البليغة، كلها تدل على وقوع الشبه قطعاً،

<sup>(</sup>١) انظر مثلا: لوقا ١٩: ٥٥ - ٤٨

<sup>(</sup>۲) انظر مثلا : متى ۲٦ : ١٤، ١٥ ،١٦

خصوصاً أن في الإنجيل أنه أُخذ في ليلٍ مظلم من بستان فشوهت صورته وغيرت عاسنه بالضرب والسحب وأنواع النكال  $\binom{1}{1}$ , ومثل هذه الحالة توجب الالتباس بين الشئ وخلافه، فكيف بين الشئ وشبهه، فمن أين لكم أو لليهود القطع بأن المصلوب هو عين عيسى عليه السلام دون شبهه  $\binom{1}{1}$  بل إنما حصل الظن والتخمين  $\binom{1}{1}$ .

وقد عجبت أشد العجب على ما صدر عن داعية مسلم كبير طالما وقف أمام قساوسة النصرانية مدافعاً عن العقيدة الإسلامية السمحاء، مثبتاً وجوب توحيد الله تعالى، ومؤكداً على نبذ الشرك بأنواعه، ومجاهداً ونافياً للعقائد النصرانية الحالية الباطله..

عجبت بل ودهشت لهذا الداعية الكبير (الأستاذ/ أحمد ديدات) لما صدر عنه مؤخراً في كتابه (مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء) (٣)، حيث كان مدار بحثه في كتابه والذي يحوي ١٨٣ صحيفه كان فيها مدار بحثه إثبات أن المسيح صُلب أي عُلق على الصليب ولكنه أُنزل منه دون أن يموت كما أنه يحاول وباستماته إثبات رأيه هذا !!! ولا أدري هل غض النظر عن ما نطقت وصرحت به الآية الكريمة ؟! أم أنه لم يفهم مضمونها ومعناها؟! أم ماذا؟!

<sup>(</sup>۱) متی ۲۷: ۲۷ – ۲۸

<sup>(</sup>٢) انظر: الإمام أبي عبيده الخزرجي (بين الإسلام والمسيحية ة)، تحقيق د/ محمد شامه، ص ١٦٥ - ١٦٧ بتصرف قليل.

<sup>(</sup>٣) نشرته (دار الفضيلة) عام ١٤٠٩هـ

ولو كان صدور هذا القول عن حديث عهد بالإسلام. أو بدراسة الإسلام الهان الأمر، ولكنه صادر عن أحد دعاة الإسلام المعاصرين الكبار.

وقد أتى الاستاذ/ أحمد ديدات بـ ٣٠ دليلًا  $\binom{1}{1}$  حسبما يسميها يثبت فيها كما ذكرت – بأن المسيح عليه السلام عُلق على الصليب ولكنه لم يمت وأنزل عنه وهـو ما يزال على قيد الحياة وذلك تحت عنوان (ليـس الناس عمياناً).

وفيما يلي أنقل بعض عباراته لتتضح آراؤه أمام القارئ الكريم:

- حسب النظام المحمول به لا يكون أحد من المحكوم عليهم بالموت صلباً قد مات في مثل هذا الوقت القصير.
- \_ رفيقا صلبه على الصليب ظل كل منهما حياً، ولذا فإن عيسى عليه السلام في ذات مدة البقاء على الصليب ظل حياً.
- \_ عندما غز يسوع بالرمح خرج فور ذلك دم وماء وهذا دليل على أنه كان حياً.
- \_ الساقان غير المقطوعين اثناء الصلب يكون لهما نفع عندما يكون عيسى حياً.
- \_ الرعد والزلزال وكسوف الشمس في غضون ثلاث ساعات لإلهاء الجمهور المتطفل وليتمكن أتباعه السريون من مساعدته في أن يظل حياً.

<sup>(</sup>۱) نفس المرجع ص ۱۹۲ - ۱۹۸

- \_ كان القبر حجرة ضخمة فسيحه جيدة التهوية بحيث تشجع أيدي المساعده كي تأتي للنجدة ليظل حياً.
- \_ ويمنع مريم المجدليه أن تلمسه بسبب أن لمسه (ولم تكن جروحه قد التأمت) يسبب له ألما لأنه كان حياً.
- \_ ولم تخف مريم المجدليه عندما تعرفت عليه لأنها كانت قد شاهدت علامات الحياة فيه عند إنزاله عن الصليب فكانت تبحث عنه حياً >>(١).

وهذا غيض من فيض يسجلها المؤلف كأدلة على رأيه ذاك.

وقد أوضح مترجم الكتاب الأستاذ على الجوهري في تعقيبه الذي أورده في نهاية ذلك الكتاب ماأراده السيد أحمد ديدات بألفاظ صريحه حيث يقول:

وللرد على أقوال السيد أحمد ديدات نرجو أولاً بأن يعود إلى الآية الكريمة تلك من سورة النساء { وما قتلوه وما صلبوه } ويمعن النظر في معناها ثم يطلع على مايقوله الأئمة المفسرون لهذه الآية الكريمة، أو يأتي بمن يشرح ويترجم له ممن يجيد العربية (٣).

<sup>(</sup>١) انظر : أحمد ديدات (مسألة صلب المسيح)، ص١٦٢، ١٦٤، ١٦٦

<sup>(</sup>۲) المرجع السابق، ص ۱۸۸

<sup>(</sup>٣) هذا إذا كان هو لا يجيدها.

والآية الكريمة من سورة النساء والتي تنفي القتل بكل أنواعه، وتنفي الصلب بكل أشكاله، نفياً قاطعاً عن المسيح عليه السلام أي تنفي عملية الصلب عنه عليه السلام بحد ذاتها، كما أن في الآية الكريمة دليل على تكريم وصون الله تعالى له من أن تعبث به أيدي السفلة الأشرار أيدي اليهود أو غير اليهود، فطهره برفعه إليه وصيانته من تلك الأيدي الآثمة.

أما عنونته للفصل الثامن من كتابه المذكور < ليس الناس عمياناً > (١)

فللرد عليه نقول: أي نعم ليس الناس عمياناً عن عملية الصلب إذا كانت قد وقعت على شخص آخر وهو من ألقي عليه الشبه بقدرة الله تعالى، وهو الذي أجرى على يديه (أي على يد عيسى عليه السلام) المعجزات الباهرات، وقد قال تعالى وهو أصدق القائلين  $\{$  ولكن شبه لهم  $\{$  فالعقيدة الإسلامية لاتنفي عملية الصلب بحد ذاتها، بل تنفي وقوعها على المسيح عليه السلام، وقد ذكرنا فيما سبق أن هناك طوائف مسيحية كثيرة تنكر وتنفي وقوع الصلب على المسيح عليه السلام (Y) كما أنا سننقل – فيما بعد – إن شاء الله تعالى نصوصا من إنجيل برنابا تثبت وقوع شبه المسيح على شخص آخر وهو الذي شبه لهم (Y).

ومما يجدر ذكره هنا أن الأساس الذي بنيت عليه عقيدة الصلب وهي خطيئة آدم عليه السلام الموروثة منه إلى أبنائه عقيدة باطلة من أساسها لأن آدم عليه السلام عندما عصا ربه بالأكل من الشجرة المحرمة قد استغفر الله تعالى وتاب وأناب إليه، وقد قبل الله تعالى توبته، وهذا ما صرح به القرآن الكريم في عدة آيات من الذكر الحكيم.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ص ١٦٢

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٥٦٩ من هذا البحث، ومابعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر : ص ٥٨٧ من هذا البحث.

قال الله تعالى: { وقلنا يآدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكُلا منها رغداً حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين \* فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين \* فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم }(١)

وقال تعالى: { ويآدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين \* فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين \* وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين \* فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين \* قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين }(٢)

وقال تعالى: { ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما \* وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى \* فقلنا يآدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى \* إن لك ألا تجوع فيها ولاتعرى \* وأنك لاتظمؤا فيها ولاتضحى \* فوسوس إليه الشيطان قال يآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى \* فأكلا منهافبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى \* ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى {(٣).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية ٣٥ - ٣٧

<sup>(</sup>r) سورة الأعراف: آية ١٩ - ٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة طه : آية ١١٥ - ١٢٢

ولو فرضنا جدلًا أن آدم وحواء عليهما السلام لم يتوبا إلى الله ولم يستغفراه، فهل يعقل أن تنتقل هذه الخطيئة أو غيرها وراثياً إلى أبنائهما من البشر ؟!! إنه قول يؤكد كل عقل سليم وكل فطرة صافية على أنه ظاهر البطلان والفساد، وأنه لا يمكن أن يرث شخص خطيئة أبيه أو أمه أو أي فرد مهما كانت قرابته، فكل مسؤول عما جنت يداه إن خيراً فخيراً وإن شراً فشرا.

وقد قرر القرآن الكريم المسؤولية الفردية في عدة آيات من الذكر الحكيم: قال تعالى:

\_ { فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يره \* ومن يعمل مثقال ذرةٍ شراً يره }(٢)

<sup>(</sup>۱) انظر: الجواب الصحيح، ج١، ص ٣٦٤، ٣٦٥

<sup>(</sup>٢) سورة الزلزلة: آية ٧، ٨

- \_ {من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد } (١)
- \_ { اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لاظلم اليوم إن الله سريع الحساب }(٢)
- \_ { من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها ولاتزر وازرةٌ وزر أخرى } (٣).

<sup>(</sup>١) سورة فصلت : آية ٤٦

 <sup>(</sup>۲) سورة غافر : آية ۱۷

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء: آية ١٥

# ثانياً: الأدلة من إنجيل برنابا (١) على بطلان القول بصلب المسيح عليه السلام:

وكما ذكرنا فيما سبق أننا نستدل بنصوص القرآن الكريم لإنجيل برنابا لا العكس، وإنما نود ذكر هذه النصوص فيمايلي لا لأننا بحاجة إلى أن نعضد لعقيدتنا الإسلامية الواضحة والصريحة في مسألة الزعم بصلب المسيح عليه السلام ولكن ليتضح للقارئ الكريم موافقة إنجيل برنابا – والذي يوافق العقيدة الإسلامية في نقاط كثيرة أساسية يتضح موافقته – في هذه القضية أيضاً.

وهاهي الأدلة من إنجيل برنابا على بطلان القول بصلب المسيح عليه السلام و تأكيد إلقاء شبهه عليه السلام على يهوذا الإسخريوطي والقبض عليه ومن ثم صلبه إعتقاداً منهم بأنه المسيح.

< ولما دنت الجنود مع يهوذا من المحل الذي كان فيه يسوع سمع يسوع دنوجم غفير. فلذلك انسحب الى البيت خائفاً. وكان الأحد عشر نياما. فلما رأى الله الخطر على عبده أمر جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل. سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالم.

فجاء الملائكة الأطهار وأخذوا يسوع من النافذه المشرفه على الجنوب. فحملوه ووضعوه في السماء الثالثة في صحبة الملائكة التي تسبح الله إلى الإبد >>(٢)

<sup>(</sup>١) للتعريف به انظر: ص ٢٤٤ من هذا البحث

<sup>(</sup>٢) إنجيل برنابا الفصل ٢١٥ الفقرات من ١-٧

< ودخل يهوذا بعنف إلى الغرفة التي أُصعد منها يسوع وكان التلاميذ نياماً. فأتى الله العجيب بأمر عجيب. فتغير يهوذا في النطق وفي الوجه فصار شبيها بيسوع حتى أننا أعتقدنا أنه يسوع. أما هو فبعد أن أيقظنا أخذ يفتش لينظر أين كان المعلم. لذلك تعجبنا وأجبنا < أنت ياسيد هو معلمنا. أنسيتنا الآن >؟

أما هو فقال مبتسماً: هل أنتم أغبياء حتى لاتعرفوا يهوذا الأسخريوطي. وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يهوذا لأنه كان شبيها بيسوع من كل وجه >>(١)

الكهنة أن يؤتى بيسوع موثقاً أمامه. وسأله عن تلاميذه وعن تعليمه. فلم يجب يهوذا بشئ في الموضوع كأنه جُنّ. حينتُذ استحلفه رئيس الكهنة بإله اسرائيل الحي. أن يقول له الحق.

أجاب يهوذا: لقد قلت لكم إنى يهوذا الأسخريوطي الذي وعد أن يسلم إلى أيديكم يسوع الناصري. أما أنتم فلا أدري بأي حيلة قد جننتم. لأنكم تريدون بكل وسيلة أن أكون أنا يسوع >>(٢)

< الحق أقول لكم إن صوت يهوذا ووجهه وشخصه بلغت من الشبه بيسوع ان اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه هو يسوع. لذلك خرج بعضهم من تعليم يسوع معتقدين أن يسوع كان نبياً كاذباً وأنه إنحا فعل الآيات التي

<sup>(</sup>۱) إنجيل برنابا ۲۱۲: ۱ - ۹ ترجمة د/ خليل سعادة

<sup>(</sup>٢) إنجيل برنابا ٢١٧: ٢٢ – ٢٧.

فعلها بصناعة السحر. لأن يسوع قال إنه لا يموت إلى وشك إنقضاء العالم لأنه سيؤخذ في ذلك الوقت من العالم >>(١)

< ﴿ ثم قص الملائكة الأربعة على العذراء كيف أن الله أرسل الى يسوع وغير (صورة) يهوذا ليكابد العذاب الذي باع له آخر >> (٢)

ويقول برنابا في إنجيله على لسان المسيح عليه السلام:

< فلما كان الناس قد دعوني الله وابن الله على أني كنت بريئاً في العالم أراد الله أن يهزأ الناس بي في هذا العالم بموت يهوذا معتقدين أنني أنا الذي مت على الصليب لكيلا تهزأ الشياطين بي في يوم الدينونة. وسيبقى هذا إلى أن يأتي عمد رسول الله. الذي متى جاء كشف هذا الحداع للذين يؤمنون بشريعة الله >> (٣)

ويقول - أيضا - على لسان المسيح عليه السلام:

< فأعلم يابرنابا إنه لأجل هذا يجب علي التحفظ وسيبيعني أحد تلاميذي بثلاثين قطعة من نقود. وعليه فإني على يقين من أن من يبيعني يقتل بإسمي. لأن الله سيصعدني من الأرض. وسيغير منظر الخائن حتى يظنه كل أحد إياي. ومع ذلك لما يجوت شر ميتة أمكث في ذلك العار زمناً طويلاً في العالم. ولكن متى جاء محمد رسول الله المقدس تزال عني هذه الوصمه >> (٤)

<sup>(</sup>۱) إنجيل برنابا ۲۱۷: ۸۰ – ۸۳

<sup>(</sup>۲) إنجيل برنابا ۲۲۰: ۱۱

<sup>(</sup>٣) إنجيل برنابا ٢٢٠: ١٩ – ٢٠

<sup>(</sup>٤) إنجيل برنابا ١١٢: ١٣ – ١٧

### ثالثاً : الأدلة من الكتاب المقدس على بطلان القول بصلب المسيح عليه السلام

ولو فرضنا جدلاً صحة أناجيل النصارى المعتمدة في عقيدة الصلب والفداء مثلاً، فإن هذه الأناجيل المعتمدة كما تحدثت بإسهاب عن قصة القبض على المسيح ومحاكمته، ومن ثم صلبه ودفنه، فإن نصوصاً كثيرة منها تشير بل تدل على عدم صلبه ومن ثم نجاته من أيدي المتآمرين الخونة، وقد أعمى الله بصيرة وبصر المحرفين الذين دأبوا على طمس الحقائق وتزوير الدلائل عن طمس وتزوير هذه النصوص والتي سننقلها فيما يلي:

الجديد من أن المسيح عليه السلام تقدم إلى الله بتضرعات ودموع وصراخ شديد أن يخلصه من الموت، وأن الله سبحانه استجاب لدعائه من أجل تقواه. وها هو النص:

< الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه >>  $(\Upsilon)$ 

٢ - صرح في الإنجيل المنسوب إلى متى أنه أثناء محاكمة المسيح استحلف رئيس الكهنة المسيح بالله أن يقر ويعترف إذا كان هو المسيح بالفعل، فلم يزد المتهم على قوله (أنت قلت) ولو كان هو المسيح حقاً لاعترف سيما وأنه حلف بالله وهذا دليل واضح على أن المحاكم هو المشبه به وليس المسيح.

<sup>(</sup>١) للتعريف به، انظر: هامش ص ٣ من هذا البحث

 <sup>(</sup>۲) الرسالة إلى العبرانين ٥ : ٧

<< فأجاب رئيس الكهنة وقال أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت >> المسيح إبن الله. قال له يسوع أنت قلت >>

٣ - وقد صرح في الإنجيل المنسوب إلى لوقا أن جبريل عليه السلام قد بشر السيدة مريم بأنها ستلد إبناً وسيكون عظيماً وأن الرب سيعطيه كرسي داود فيكون ملكاً ليس لحكمه نهاية.

وهذا يناقض بصورة واضحة وصريحة ماترويه الأناجيل من قصة القبض على المسيح والتهكم به وجلده ومحاكمته ومن ثم صلبه كما زعموا $(\Upsilon)$ 

والنص التالي يدل على أن المصلوب ليس هو المسيح بل المشبه به وإلا فكيف يمكن أن تصح بشارة جبريل عليه السلام.

\( \left\) فقال لها الملاك لا تخافي يامريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله. وها أنت ستحبلين وتلدين إبناً وتسمينه يسوع. هذا يكون يكون عظيماً وابن العلي يُدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه. ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية \> (٣)

ع - وفي الإنجيل المنسوب إلى يوحنا صرح بأن يهوذا والجنود الرومان
 والفريسيين عندما أتوا للقبض على يسوع خرج إليهم وقال: من تطلبون؟

<sup>(</sup>۱) متی ۲۷: ۲۳ – ۲۶

<sup>(</sup>۲) انظر مثلًا مرقس ۲۵:۱۶

<sup>(</sup>٣) لوقا ١: ٣٠ - ٣٣

فلم يعرفوه!! حتى إن يهوذا مسلمه كان معهم ولم يعرفه أحد منهم. فأجابهم بأنه هو يسوع الناصري فرجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض فكرر عليهم السؤال، من تطلبون؟ قالوا: يسوع الناصري وكرر الجواب السابق بأنه يسوع الناصري... <وهذا دليل على وقوع الشبه اذ كيف لا يعرفون شخصه وهو الناشئ بين أظهرهم والمربي بين جماعتهم وكانوا أعرف الناس به أولا ولا سيما الدال عليه معهم ولكن شبه لهم كما أخبر سبحانه في القرآن العظيم ليصونه عما أرادوا به من الإهانة والقتل >> (١)

« فأخذ يهوذا الجند وخداماً من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وجاء إلى هناك بمشاعل ومصاييح وسلاح. فخرج يسوع وهو عالم بكل مايأتي عليه، وقال لهم من تطلبون. أجابوه يسوع الناصري، وقال لهم يسوع أنا هو. وكان يهوذا مسلمه أيضاً واقفاً معهم. فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض. فسألهم أيضا من تطلبون. فقالوا يسوع الناصري. أجاب يسوع قد قلت لكم إني أنا هو. فإن كنتم تطلبوني فدعوا هؤلاء يذهبون > (٢)

ح
 وفي الإصحاح المذكور في نفس الحكاية أنه حين قال لهم أني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض أليس في هذا خذلان أعداء الله ووقاية المسيح من أن يمسوه بسوء فلا يبعد أنهم لما سقطوا مغشياً عليهم إرتفع معززاً أو تنحى عنهم في تلك الساعة ثم صعد ثم قال الله تعالى

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن الباجه جي زاده (الفارق بين المخلوق والخالق)، ص٢٨٧

<sup>(</sup>r) يوحنا ۱۸: ۳ - ۸

في القرآن الكريم < بل رفعه الله إليه (1) فوقع منهم ما وقع على الشبه (7)

٦ - وتروي الأناجيل أنه أثناء الصلب، صرخ يسوع بصوت عظيم << قائلا ألوي ألوي لما شبقتني، الذي تفسيره إلهى إلهي لماذا تركتني >> (٣) وهذا دليل واضح بأن المصلوب ليس المسيح وإنما المشبه به وإلا فكيف يصرخ عتجاً على أمر الله الآب وهو الذي يعلم أنه إنما نزل وتجسد ليصلب تنفيذا لأمره ولتكفير خطيئة البشر الموروثة عن أبيهم، وهذا الصراخ والإحتجاج لايليق بشخص وصف بالتقي والصلاح، علاوة على أن يصدر من نبي من أنبياء الله أو فيمن يدّعون فيه الألوهيه، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.

٧ - رُوي في الإنجيل المنسوب إلى متى على لسان المسيح عليه السلام قوله:

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية ١٥٨

 <sup>(</sup>۲) الفارق بين المخلوق والخالق، ص ۲۸۷

<sup>(</sup>٣) مرقس ١٥: ٣٤ ، متى ٢٧: ٤٦

<sup>(</sup>٤) متى ٢٦: ٣١ – ٣٤

وهذا دليل على ثبوت شكهم فيه أي في شخصه في تلك الليلة التي تم فيها القبض عليه - على حد زعمهم - وشكهم ذاك دليل على وقوع الشبه عليهم.

٨ - وتصرح الأناجيل بمحاولة اليهود الإعتداء عليه وقتله، عدة مرات، ولكن
 الله حفظه ونجاه من كيديهم ومن أن تمسه أيديهم الآثمة.

وفيما يلي بعض النصوص التي تدل على ذلك:

- ' << فقاموا وأخرجوه خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل، أما هو فجاز في وسطهم ومضى >>(١)
- << فرفعوا حجارة ليرجموه، أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل محتازاً في وسطهم ومضى >> ( ).
  - = << فطلبوا أيضاً أن يمسكوه فخرج من ايديهم ومضى  $>>^{(n)}$ .
- وصرحت الأناجيل أيضاً بأن للمسيح عليه السلام القدرة والإمكانية على تغيير هيئته وتبديل حالته إلى هيئة أخرى تختلف عن الهيئة الاعتياديه والتي اعتاد أصحابه على رؤيتها. وفي هذا دليل على إمكانية وقوع الشبه. 
  < وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عالٍ منفردين، وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس</p>

<sup>(</sup>۱) لوقاع: ۲۹ – ۲۰

<sup>(</sup>۲) يوحنا ۸: ٥٩

<sup>(</sup>٣) يوحنا ١٠: ٣٩

وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه، فجعل بطرس يقول ليسوع يارب جيد أن تكون ههنا، فإن شئت نضع هنا ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة، وفيما هو يتكلم إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلاً هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له إسمعوا، ولما سمع التلامية سقطوا على وجوههم وخافوا جداً >>(١).

١٠- وبما أن عقيدة الصلب ترتكز أساساً على عقيدة الفداء أي أن المسيح صلب من أجل أن يكون فداءً للبشر عن ذنبهم الموروث عن أبيهم، فإذا انتفى القول بالفداء انتفى القول بالصلب بطبيعة الحال، ولأن المسيحيين يقدسون ويؤمنون بالكتاب المقدس بعهديه القديم والحديث، فإن هناك نصوصاً عديدة من العهد القديم تنفي صحة القول بالفداء وسننقل أهم هذه النصوص فيما يلى:

< النفس التي تخطئ هي تموت. الإبن لا يحمل من إثم الأب، والأب لا يحمل من إثم الإبن، بر البار عليه يكون، وشر الشرير عليه يكون >> (٢).

<< لايقتـل الآباء عـن الأولاد، ولايقتـل الأولاد عـن الآباء، كـل إنسـان بخطيئته يقتل >> (٣)

وقد قرأت قصيدة أعجبتني في هذا الموضوع إذ يتعجب فيها قائلها من عقائد النصارى الحالية، ويسفه فيها أقوالهم الباطله في المسيح عليه السلام فوددت نقلها كخاتة لهذا المبحث.

<sup>(1)</sup> متی (1: 1-4)، مرقس (1: 1-4)، لوقا (1: 1-4)

<sup>(</sup>۲) حزقیال ۲۰: ۱۸

<sup>(</sup>۳) تثنیه ۲۶: ۱۶

<< أعباد المسيح لنا سؤال إذا مات الإله بفعل قوم وهـــل لــرضاه مـانالوه منــه وإن سخط الذي فعلوه فيه وهــل بقـى الـوجود بلا إلـه وهــل خلـت الطباق السبـع لما وهـل خلت العـوالم مـن إلـه وكيف تخلت الأملاك عنه وكيف أطاقت الأخشاب حمل وكيف دنا الحديد إليه حتى وكيف تكنت أيدي عداه وهـل عاد المسيح إلى حياة وياعجباً لقبر ضم رباً! أقام هناك تسعاً من شهور وشــــق الفـــرج مــــولوداً صغيراً ويأكـــل، ثم يشــرب، ثم يأتي تعالى الله عن إفك النصارى فيا عبد المسيح أفق فهذي

نريد جوابه ممـن وعـاه أماتوه، فما هذا الإله ؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه ؟! فقوتهم إذاً أوهت قواه سميع يستجيب لمن دعاه ؟! ثوى تحــت التراب، وقــد علاه ؟! يدبرها، وقد شدت يداه ؟! بنصرهم، وقد سمعوا بكاه ؟! إلــه الحــق مشــدوداً قفـاه ؟! يخالطه، ويلحقـــه أذاه وطالت حين قد صفعوا قفاه ؟! أم المحبى لــه رب ســواه ؟! وأعجب منه بطن قد حواه! لدى الظلماتِ من حيض غذاه ضعيفاً فاتحا للشدي فاه بلازم ذاك، هـل هـنا إلـه ؟! سيسال كلهم عمن افتراه بدایتـه وهـذا منتهـاه >>(١)

<sup>(</sup>١) نقلا عن : كتاب (منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب) للشيخ عبدالعزيز آل معمر، ط٢، ص١٦٧، ١٦٨ ولم يذكر المصدر الذي قد نقل عنه ولا إسم الشاعر قائل هذه القصيدة.

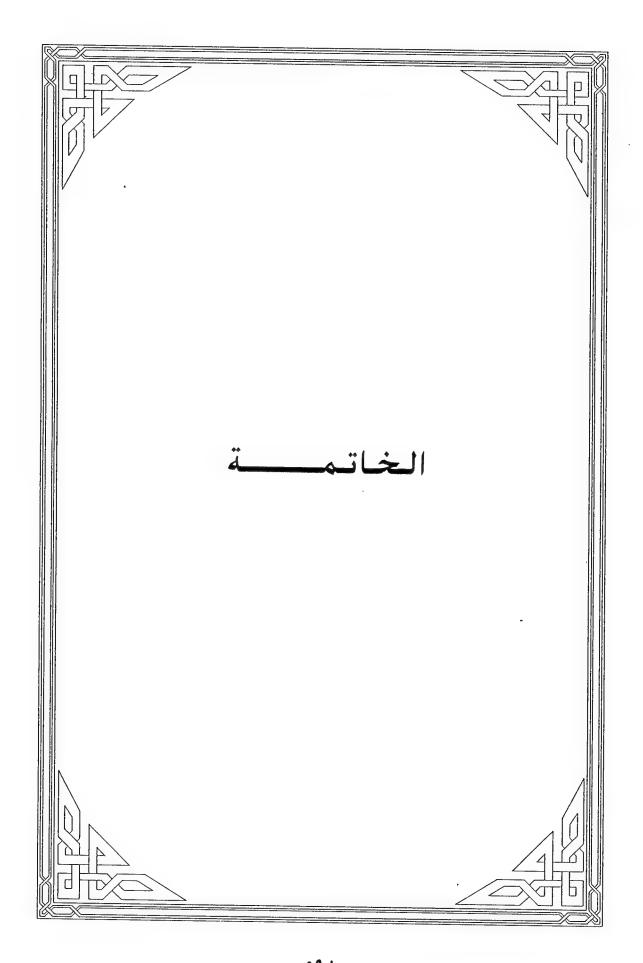

#### الخاتمة

وفيما يلي أهم النتائج التي قد توصلنا إليها في دراستنا هذه:

أولاً : احتواء العهد القديم على تلميحات وإشارات للمسيح و لأمه - عليهما السلام - دون ذكر صريح لهما.

ثانياً : أما التلمود وهو: (سفر يقدسه اليهود بل ويضعونه في منزلةٍ أسمى من منزلة التوراة في التقديس، ومصدره روايات شفوية يتناقلها الحاخامات جيلًا بعد جيل) فقد تحدث باسهاب مشين عن السيد المسيح عليه السلام، وكان حديثه عنه سباً مقذعاً وتهماً يندى لها الجبين.

وعندما تشير نصوص التلمود إلى المسيح عليه السلام تشير إليه بعبارات ملؤها التحقير والسخرية، وتصفه بأنه مضلل وكاذب ووثني، وبأنه ابن النجار.. إلى ما هنالك من صفات لايجوز أن تنسب إلى رجل عادي وصف بالتقى والصلاح فضلًا عن أن تنسب إلى أحد أنبياء الله تعالى المصطفين الأخيار، وقد بحثت حتى وجدت النسخة الأصلية من التلمود مترجمة إلى اللغة الانكليزية، وذلك في المكتبة العامة في نيويورك، وقد عجبت بل دهشت عندما علمت بأن معظم ماذُكر من أمور مهينة ومشينة عن السيد المسيح عليه السلام قد حُذف في القرون الوسطى ومابعدها، أي حصل بعض التحريف والحذف من سفر التلمود، ويظهر أن ذلك على أثر خوف اليهود من بطش المسيحيين وحكامهم بهم.

ثالثاً : إعتراف اليهود بمواقفهم العدائية من المسيح عليه السلام خلال أسفارهم ومؤلفاتهم ودوائر معارفهم، وذلك منذ ولادته وأثناء بعثته ودعوته، وموقفهم ورأيهم من تعميده ومعجزاته، ومن قصة القبض عليه وصلبه، ثم موقفهم من السيدة مريم أمه عليهما السلام.

رابعاً : المقارنة بين المسيح اليهودي، والمسيح النصراني، لأن اليهود كانوا ولازالوا ينتظرون مسيحاً يأتي ويخلصهم من الويلات التي أصابتهم خلال تاريخهم الطويل، إتضح لي أنه قد حصل تحول بالفعل في نظرة اليهود إلى المسيح عليه السلام وعللت لذلك أنه بسبب احتياطهم للنصارى وخوفهم منهم ولاستمالة الرأي العام العالمي، ومعظمة من النصارى، لذلك خففوا من غلوائهم في نظرتهم للمسيح عليه الصلاة والسلام.

خامساً: أسفار النصارى المقدسة أكدت موقف اليهود العدائي من المسيح عليه و السلام ثم يأتي القول الفصل من خلال آيات الذكر الحكيم، لتؤكد عداء السلام ثم يأتي القول الفصل من نبي الله عيسى عليه السلام كما هو ديدنهم مع جميع أنبيائهم.

سادساً: كان المسيح عليه السلام محور الحديث في العهد الجديد، تحدث عن حياته، منذ الحبل به وولادته ونشأته ودعوته حتى صلبه ودفنه وقيامته كما يزعمون، وكانت نصوصه عبارة عن روايات تاريخية مشوشة لاتخلو من التناقض والتحريف.

سابعاً: الخلاف الجوهري بين الإسلام والنصرانية حول معجزات المسيح عليه السلام فبينما يؤمن المسلمون بأنها بإرادةٍ من الله تعالى وبإذنه قبل كل

شئ، يؤمن النصارى بأنها بقدرة المسيح وإرادته وحده، كيف لا وهم يعتقدون بألوهيته وبنوته لله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً.

ثامناً : أننا لانستطيع الحديث عن جميع فرق النصارى الإثنتين والسبعين المذكوره في حديث المصطفي عليه الصلاة والسلام والذي يذكر فيه افتراق الأمم، لأن معظمها قد باد، ولم تستوعبها المصادر والمراجع التي بين أيدينا، وقد اتضح لي أن فرق النصارى يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين: فرق حافظت على عقيدة التوحيد (الأصلية) في الله سبحانه وتعالى، وأن المسيح عبد الله ورسوله، وفرق جنحت عن هذه العقيدة الأصلية إما بسبب تسرب المعتقدات الوافدة من فلسفات ووثنيات قديمه، وإما بسبب رواسب ديانات ومعتقدات قديمة، وقد ثبت لي أن ما يجدر ذكره وجود طائفة الموحدين من النصارى في عصرنا الحاضر والتي تُدعى (الموحدون وعقيدة التثليث، وهي موجودة الآن في أمريكا الشمالية وبريطانيا وأوربا الوسطى.

تاسعاً: إثبات أهمية ومنزلة الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهره من حيث أنهما الميزانان المنصفان النين يمكن للمسلمين ولغيرهم من المحققين المنصفين أن يزنوا بهما حقيقة كل شئ، وأن القرآن ما سمي فرقاناً إلا لأنه يفرق بين الحق والباطل.

عاشراً: امتداح القرآن الكريم والسنة النبوية المطهره للمسيح ولأمه عليهما السلام وبيّنا فضلهما، واصطفاء الله تعالى للسيدة مريم والدة المسيح

وتفضيلها على نساء العالمين.. قال تعالى { وإذ قالت الملائكة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين \* يامريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين }(١)

حادي عشر : بيان ما أثبته القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بأن المسيح عليه السلام لا يعدو إلا أن يكون عبداً ورسولاً لله تعالى، ومن أولي العزم من الرسل، وبيان نزوله آخر الزمان كشرط من أشراط الساعة. قال تعالى: { ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمّه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنّى يؤفكون {(٢)

ثاني عشر: إظهار مدى بطلان جميع شبه التلمود ودوائر المعارف والمؤلفات اليهودية ضد المسيح عليه السلام وأنها شبه قد بنيت على باطل ومابني على باطل فهوباطل، كما أنها ليس لها أساس من عقل أونقل.

ثالث عشر: إثبات أن عقيدة تأليه المسيح قد فُرضت بقوة السلطان في مجمع نيقية والذي عُقد عام ٣٢٥م!! وبيان تأثير المجمع القسطنطيني الأول والذي عُقد في عام ٣٨١م في فرض وإقرار عقيدة التثليث على المسيحيين بالقوة، وفي مجمع نيقيه حيث رُفضت عقيدة آريوس الموحد وأُحرقت جميع الأسفار التي تقول بالتوحيد، وقررت الكتب الأخرى والتي تقول بتأليه المسيح!!

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : الآيتان ٤٢ ، ٤٣

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٧٥

رابع عشر: بولس (شاؤول اليهود) ودوره الكبير في تحريف المسيحيية الأصلية كما ثبت أن هدفه تقويض المسيحية من الداخل بتحريفها والابتداع فيها بعد أن فشل في هدمها ومحوها من الخارج كعدو ومعذب ومضطهد، كما ثبت إدخاله لمعظم العقائد المنحرفة ضمن عقائد النصارى الحالية.

خامس عشر : بطلان دعوى كيفية وجود المسيح عليه السلام ومعجزاته دليلًا على ألوهيته وبنوته لله تعالى، كما ثبت أن خلق المسيح عليه السلام من أم دون الأب لاتوصله إلى درجة الألوهية، ولا إلى البنوة لله تعالى، وإلا لكان آدم عليه السلام أحق بهذه الدعوى وهو أبو البشر جميعاً، وقد خُلق من غير أب ولا أم.

أما من يدعي ألوهية المسيح عليه السلام أو بنوته لله تعالى باتخاذ معجزاته دليلًا على هذه المزاعم، فقد ثبت أن لجميع رسل الله تعالى وأنبيائه معجزات الحتصوا بها منها ماهي أعظم وأشهر من معجزات المسيح عليه السلام ومع ذلك لم يزعم أحد - حسب علمنا - بألوهيتهم.

سادس عشر: بيان أن العقل والفطرة السليمان ينفيان قاماً البنوة لله تعالى، إذ أن الخالق غير المخلوق، والفارق جد كبير بينهما، كما أن القول بوجود إلهين أو أكثر يؤدي إلى متاهات عقلية حالكة الظلام، والإنسان العاقل بغني عنها، وقد رد فطاحل الأئمة والعلماء بأدلة عقلية وفلسفية كشيخ الإسلام ابن تيميه، والعلامة عبدالرحمن الباجه جي زادة، والشيخ رحمة الله العثماني وغيرهم كثير.

سابع عشر : بطلان تأليه السيدة مريم والدة المسيح عليهما السلام وأن من الفرق

المؤلهة لأم المسيح عليها السلام فرقة البرابرانية، ثم أثبت أن النصارى اقتبسوا هذه العقيدة من الوثنيات والفلسفات القديمة كالفراعنة وأهالي بابل وآشور.

ثامن عشر: بطلان محاولة المسيحيين الاستدلال بالتوراة على عقيدة التثليث المحرفة، هذا مع أن التوراة تصرح في كثير من المواضع منها بنصوص التوحيد المطلق لله تعالى، أما النصوص التي يستدل بها النصارى على التثليث فلاتدل مطلقاً على هذه العقيدة، لذلك يلجأ المسيحيون إلى القول بأن التثليث ظهر ضمناً في التوراة ثم صرح به في الإنجيل، وقد استعنت بلخص لأهم ردود كبار العلماء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام القرطبي، والإمام رحمة الله العثماني رحمهم الله تعالى رحمة واسعه.

تاسع عشر: اقتباس النصارى (عقيدة التثليث) من أقوام قد سبقوهم إليها، وقد ثبت لي أن عقيدة التثليث ليست بدعاً في المسيحية، ولم يكن المسيحيون هم أول من قال بالتثليث، بل إن التثليث أو عبادة ثلاثة آلهه قد اعتقد به أو اعتنقه الكثير من الوثنيين في عصور ومن شعوب وبيئات مختلفة كالهنود والصينيين والفراعنه وغيرهم، وقد سبق الوثنيون المسيحيين لهذه العقيدة بآلاف السنين، فالسابق استاذ للاحق والعكس غير صحيح.

العشرون : إثبات أن التثليث يؤدي إلى التعدد أو هو التعدد بذاته، وتعدد الآلهه هو الشرك بعينه، وقد وصف الله تعالى الشرك بأنه ظلم عظيم: { وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يابني لاتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم }(١).

<sup>(</sup>١) سورة لقمان : آية ١٣

وإذا كان الظلم ممقوت ومحرم في حق المخلوقين فمن باب أولى أن يكون أعظم مقتاً وأعظم تحريماً في حق الحالق الواحد سبحانه وتعالى عما يشركون.

الحادي والعشرون: إثبات بطلان استدلال النصارى بنصوص على عقيدة (الحلول والاتحاد) وبيان إن هذه النصوص إن صح نقلها ولفظها فإن معانيها بعيدة كل البعد عن إثبات هذه العقيدة والتي يحاول النصارى باستماته أن يثبوتها لكي يثبتوا ما يعتقدون من حلول الإله أو الجزء الإلهي في المسيح عليه السلام تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.

الثاني والعشرون: ثبوت اقتباس النصارى عقيدة (الحلول والاتحاد) من الوثنيات والفلسفات القديمة، حيث تأكد لي أنه وكبقية عقائد النصارى المزيفة فإن (عقيدة الحلول والاتحاد) قد اقتبست من الوثنيات والفلسفات القديمة، حتى أن الديانة البرهمية وهي ترجع في قدمها إلى ٣٠٠٠ عام قبل الميلاد تقول بهذه العقيدة، وكذلك اعتقاد البوذيون في بوذا، واعتقاد الهنود الوثنيين في كرشنه، واعتقاد الفرس الوثنيين في زرادشت من حيث إيمانهم بأن الإله قد حلّ واتحد فيهم مشابه قاماً لاعتقاد النصارى في المسيح عليه السلام وبما أن مؤلاء الوثنيين هم السباقون لهذه العقيدة بما يربو على مئات أو، آلاف السنين (١) فإنه مما لاشك فيه أنهم اساتذة للنصارى في اعتناقها والقول بها ، وكما ذكرنا فالسابق استاذ للاحق.

<sup>(</sup>١) أي أن بعض هذه الديانات الوثنية سبقت النصرانية بآلاف السنين كالبرهمية، وبعضها سبقها بمئات السنين كالزرادشنيه.

الثالث والعشرون: بيان أن الإيمان بعقيدة (الحلول والاتحاد) يوجب أموراً يستحيل على العقل تصورها، حيث أن الإيمان بها يقتضي القول بأن يحل واجب الوجود في ممكن الوجود، وهذا عُال عقلاً، كما يستلزم الإيمان بهذه العقيدة التجزئ والانقسام لواجب الوجود وهو محال عقلاً أيضاً.

الرابع والعشرون: إثبات تناقض الأناجيل الأربعة في رواياتها لحادثة الصلب والفداء، وهذا دليل على عدم صدقها وصحتها، وقد نقلت عدة نصوص من الأناجيل والتي تروي حادث الصلب ثم أثبت مدى تناقضها وتضاربها وبعدها عن الحقيقة والمصداقية، وبذلك يثبت عدم صحتها وعدم حجية الاستدلال بها أي أنها ليست وحياً من الله تعالى.

الخامس والعشرون: مسؤولية بولس (شاؤول اليهودي) في ادخال عقيدة الصلب والفداء ضمن عقائد النصارى، وقد تأكد لي إجماع المراجع الموثوق بها على خطورة دور بولس في ادخال العقائد المحرفة والوثنية ضمن عقائد النصارى، ثم نقلت نصوصاً من رسائله التي كتبها والتي يحتويها العهد الجديد تصرح بمسؤوليته في ادخال هذه العقيدة ضمن عقائد النصارى الحالية.

السادس والعشرون: اقتباس النصارى لعقيدة الصلب والفداء - أيضاً - من الوثنيات والفلسفات القديمة، وقد أثبتُ ما أكده مؤرخي وعلماء مقارنات الأديان عن مدى التشابه الكبير بين العقائد الوثنية وعقائد النصارى الحالية، وقد أوضح الأستاذ محمد طاهر التنيير في كتابه القيم (العقائد

الوثنية في الديانة النصرانية) عدة مقابلات دقيقة تبين عقائد الوثنيين وما يقابلها أو مايشابهها من عقائد النصارى الحالية !!

السابع والعشرون: إن عقيدة الصلب والفداء تناقض العقل والمنطق والفطرة السابع والعشرون الحالية، كما أن هذه السليمة كما هو حاصل لجميع عقائد النصارى الحالية، كما أن هذه العقيدة أصلاً لاتستحق المناقشة لأن فسادها بين والعقل والفطرة السليمان يرفضانها.

الشامن والعشرون: بطلان عقيدة الصلب والفداء نقلاً من القرآن الكريم، ومن إنجيل برنابا، ومن الكتاب المقدس.. وذلك على فرض صحته جدلاً. إذ أن مناك نصوصاً كثيرة تشير بل تدل على عدم صلبه ونجاته من أيدي المتآمرين عليه، وقد أعمى الله بصيرة وبصائر المحرفين الذين دأبوا على طمس الحقائق وتزوير الدلائل.

الناسع والعشرون: إن الأساس الذي بنيت عليه عقيدة الصلب وهي خطيئة آدم عليه عليه السلام الموروثة منه إلى أبنائه عقيدة باطلة من أساسها لأن آدم عليه السلام عندما عصا ربه بالأكل من الشجرة المحرمة استغفر الله تعالى وتاب وأناب إليه، وقد قبل الله تعالى توبته، وهذا ما صرح به القرآن الكريم، قال تعالى: { فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم }(١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : آية ٣٧

وبعد ظهور هذه الحقائق متجليةً ساطعةً يوماً بعد يوم، ألم يأن للذين أشركوا أن تخشع قلوبهم لهدى الإسلام وما أتى به من الحق؟ إنهم إن فعلوا ذلك فقد سعدوا سعادة الدارين في الدنيا الطمأنينة ورضى الله تعالى وفي الآخرة: النعيم المقيم.

وكذلك فانهم ان اعتنقوا الإسلام فلن يكفروا بالمسيح عليه السلام بل إنهم سيؤ منون به حق الإيمان، ويقدرونه قدره الذي منحه الله إياه كنبي معصوم مؤيد بالمعجزات.

فعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

## مراجع الرسالة

أولا: المراجع الإسلامية.

ثانيا : المعاجم ودوائر المعارف.

ثالثا: المراجع المسيحية.

رابعا: المراجع اليهودية.

#### مراجع الرسالة

فيما يلي مراجع هذه الرسالة مرتبة حسب الأحرف الهجائية لاسم المؤلف الذي اشتهر به، والمراجع المذكوره هنا وردت في ذيل صفحات هذه الرسالة، أما المراجع الأخرى والتي أسهمت بطريق غير مباشر فلم تذكر في هذه القائمة.

#### أولا: المراجع الإسلامية

١ - القرآن الكريم

#### أ - كتب السنة:

- ٢ فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري لابن حجر العسقلاني. تحقيق:
   الشيخ عبدالعزيز بن باز. ط دار المعرفة.
  - ٣ صحيح مسلم بشرح النووي، ط ٣ دار الفكر.
- ٤ سنن أبي داود. إعداد وتعليق عزت الدعاس وعادل السيد، ط١
  - o مسند الإمام أحمد بن حنبل، طه، المكتب الإسلامي.
- ٣ صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي، ط دار الكتاب العربي،

- ٧ سنن الدارمي، ط دار الكتب العلمية.
- ٨ سنن ابن ماجه، تحقيق محمد الأعظمي، ط٢

### ب - كتب التفسير:

- ه الإمام الألوسي، روح المعاني، ط دار احياء التراث.
  - ١٠- الفخر الرازي، التفسير الكبير، ط ٢ طهران.
    - ١١- تفسير الخازن، ط دار المعرفة.
- ١٢- الإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط٢، دار احياء التراث العربي.
  - ١٣- الإمام الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، ط ١٤٠٧هـ
    - 1٤- الإمام ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ط دار المعرفة.
      - ١٥- الزمخشري، الكشاف، ط دار المعرفة
      - -17 تفسير أبي السعود، ط دار احياء التراث.
      - ١٧- محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ط دار المعرفة، ط ٢

### ج - المراجع العامة:

- ١٨- د. أحمد شلبي، المسيحية، ط٦
- ١٩- د. أحمد شلبي، اليهودية، ط٥
- ٠٠- د. أحمد شلبي، أديان الهند الكبرى، ط ٤
- ٧١- ابن تيميه، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ط مطابع المجد.
  - ٢٢- ابن تيميه، مجموع الفتاوى، ط الرباط.
- ٣٧- آدم عبد الله الألوي، تاريخ الدعوة إلى الله بين الأمس واليوم.
- ٢٤- ابن حزم، الفصل في الملل والنحل، تحقيق د/ محمد نصر، د/ عبدالرحمن
- ٢٥- أبي عبيدة الخزرجي، بين الإسلام والمسيحية، تحقيق محمد شامه.
- ٢٦- إبراهيم الجبهان، معاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير، ط٢

- ٧٧- ابن كثير، البداية والنهاية، ط٢
- ٢٨- أحمد عبد الوهاب، المسيح في مصادر العقائد المسيحية، ط١
- ٧٩- أحمد عبد الوهاب، إسرائيل حرفت الأناجيل والأسفار المقدسة، ط١
- -٣٠ أبي محمد عبد الله الترجمان الميورق، تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب، دراسة وتحقيق عمر وفيق الدعواق، ط عام ١٤٠٨هـ
- ٣١ الإمام الآمدي، أبكار الأفكار في أصول الدين، تحقيق د/ أحمد المهدي، رسالة دكتوراه من جامعة الأزهر.
- ٣٧- أحمد ديدات، مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء، الناشر: دار الفضيلة، عام ١٤٠٩هـ.
- ٣٣- د. أحمد حجازي السقا، أقانيم النصارى، ط دار الأنصار، القاهرة.
- ٣٤ الإمام الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد كيلاني، ط دار المعرفة.
- ٣٥- الإمام أبي حامد الغزالي، الرد الجميل لإلهية عيسى بصريح الإنجيل، تحقيق: د/ محمد الشرقاوي، ط١
  - ٣٦- إمام الحرمين الجويني، الشامل في اصول الدين.
    - .٣٧- أنور الجندي، المؤامره على الإسلام، ط٢
- ٣٨ حسن عز الدين الجمل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، ط١
- ٣٩- ظفر الإسلام خان، التلمود تاريخه وتعاليمه، ط٢، سنة ١٩٧٢م، الناشر: دار النفائس.
  - ٤٠ الشيخ رحمة الله العثماني، اظهار الحق، ط قطر.
    - ١١- د/ رؤوف شلبي، يا أهل الكتاب، ط١
- ٤٢- التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة، رسالة ماجستير للباحثة

- 73- الإمام الشهرستاني، الملل والنحل، تقديم وإعداد عبداللطيف محمد العبد،
  - 24- التوراة تاريخها وغاياتها، ترجمة وتعليق: سهيل ديب، ط٢
- 20- على عبدالواحد وافي الاسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، ط٣
- -٤- د/ عوض الله حجازي، المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم، ط٤
- ٧٤- العلامة عبدالرحمن الباجه جي زادة، الفارق بين المخلوق والخالق، تصحيح ومراجعة عبدالمنعم فرج درويش، ط عام ١٤٠٧هـ
  - ٤٨ عبد الوهاب النجار، قصص الأنبياء، ط٣
- وع- عبد العزيز آل معمر، منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، ط٢
  - ٥٠ عبد الرحمن الميداني، ضوابط المعرفة، ط١
- ٥١ عبد الصمد شرف الدين، حول اسطورة تجسد الإله، ط جامعة الملك عبدالعزيز.
- ٥٢ مـوسوعة عباس محمود العقاد، توحيد وأنبياء، المجلد الأول، ط١
- ٥٣- عبد المنعم الحفني، الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية، ط دار الأنصار.
  - ٥٤ محمد فؤاد الهاشمي، الأديان في كفة الميزان.
- ٥٥- الإمام محمد أبو زهره، محاضرات في النصرانيه، ط دار الفكر العربي.
- ٥٦- محمد علي زهران، إنجيل يوحنا تاريخاً وموضوعاً، رسالة دكتوراه.
  - ٥٧ منصور حسين عبدالعزيز، دعوة الحق، ط دار الاعتصام
- ٥٨- محمد عزت الطهطاوي، النصرانية والإسلام، ط دار الأنصار.
- ٥٥- محمد طاهر، التنيير العقائد الوثنيه في الديانة النصرانية، تحقيق / محمد بن إبراهيم الشيباني، ط١، الكويت.

- -7- د/ محمود كريت، إنجيل برنابا بين الإسلام والنصرانية، رسالة دكتوراه، حامعة الأزهر.
  - ٣١- محمد مجدي مرجان، الله واحد أم ثالوث.
- 77- الإمام محمد ابو زهرة، مقارنات الأديان والديانات القديمة، ط دار الفكر.
  - ٦٣- محمد صبري، التلمود شريعة بني اسرائيل حقائق ووقائع.
    - ٦٤- محمد الصابوني، النبوة والأنبياء، ط٢
    - ٥٥- محمد السفاريني، المسيخ الدجال وأسرار الساعة.
- -77 الإمام القرطبي، الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، تحقيق د. السقا
  - ٧٧- الإمام القرافي، الأجوبة الفاخرة، ط١
- ٦٨- لولو جفري، مريم في الكتاب والسنة، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى

#### ثانيا : المعاجم ودوائر المعارف

- ٦٩- ابن منظور، لسان ألعرب
- ٧٠ الفيروز أبادي، القاموس المحيط، ط دار الفكر
- ٧١- الإمام الزبيدي، تاج العروس من جواهرالقاموس.
- ٧٢ المعلم بطرس البستاني، دائرة المعارف، ط دار المعرفة
  - ٧٧- التعريفات للجرجاني
    - ٧٤- منجد الطلاب
- ٧٥- محمد فريد وجدي، دائرة معارف القرن العشرين، ط٣
  - ٧٦- الموسوعة البريطانية

٧٧- محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ط دار

#### ثالثا: المراجع المسيحية

- ٧٨- الكتاب المقدس، العهد القديم، العهد الجديد.
  - ٧٥- فهرس الكتاب المقدس، د/ جورج بوست.
- ٨٠ قاموس الكتاب المقدس، لنخبة من ذوي الاختصاص، ط٦
- ٨١- تفسير إنجيل متى، لمجموعة من أشهر مفسري الكتاب المقدس.
  - ٨٢- تفسير إنجيل لوقا، جمع وتقديم هلال أمين موسى
- ٨٣- السنن القويم في تفسير اسفار العهد القديم، لمجموعة من اللاهوتيين، ط بيروت عام ،١٩٧٣ صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى.
  - ٨٤- تفسير إنجيل يوحنا، جمع وتقديم هلال موسى
- ٥٥- إنجيل برنابا، ترجمة د/ خليل سعادة، الناشر، السيد محمد رشيد، رضا منشئ، مجلة المنار.
- ٨٦- الأب أي بي براناتيس، فضح التلمود إعداد/ زهدي الفاتح، ط،٣ عام ١٨٠٥- الأب أي الناشر: دار النفائس.
- ٨٧- البابا بولس السادس: إكرام مريم، ترجمة د/ بطرس كساب.
- ٨٨- جاد المنفلوطي، تاريخ المسيحية في العصور الوسطى، ط دار الجيل.
  - ٨٩- جورج فورد، سيرة المسيح
- -q. The Merck Manual -q.
  - ٩٦ جو شر مكدويل، برهان يتطلب قراراً.

- ٩٢- حبيب سعيد، فجر المسيحية..
- ٩٣- القس صموئيل مشرقي، الظهور الإلهي، ط سنة ١٩٦١م
  - ٩٤- نصري سهلب، في خطى المسيح، ط٢
- ه ٩- د/ وليم إدي، الكنز الجليل في تفسير الإنجيل، ط بيروت عام ١٩٧٣م، صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى.
  - ٩٦- ول ديورانت، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، ط٣
- ٩٧- وليم باركلي، تفسير العهد الجديد، الرسائل إلى فيلبي وكولوسي و وسي و تسالونيكي، ترجمة القس جرجس هابيل، ط٢
- ٩٨ وليم باركلي، تفسير العهد الجديد، إنجيل مرقس، ط دار الجيل
- ٩٩- يوسف حلمي المصري، مريم في الإنجيل والقرآن، ط دار الهلال للطباعة.
  - 24 summer ۱۹۸۲ العدد The Jerusalem Quarterly جلة

#### رابعا : المراجع اليهودية

- ١٠١- بروتكولات حكماء صهيون، ترجمة محمد خليفة التونسي، ط٥
- ١٠٠- الكتر المرصود من قواعد التلمود، وهو عبارة عن كتابين فرنسيين أحدهما: اليهودي على حساب التلمود، تأليف د/ روهلنج. والآخر: تاريخ سوريه لسنة ١٨٤٠م، تأليف د/ لوزان ترجمة: يوسف حنا نصرالله، ط٢
- -107 ابن كمونه اليهودي، تنقيح الأبحاث للملل الثلاث، اليهودية والمسيحية، والإسلام، ط دار الأنصار.
- ١٠٤ عموعة مقالات باللغة العبرية للبروفيسور يوسف كلورند، استاذ بالجامعة
   العبرية، الناشر، مكتبة العلوم بالقدس عام ١٩٥٥م، والمقالات بعنوان:

اليهودية والإنسانية.

- -۱۰۵ المترجمة Sedernezikin جزء سان هيدن San Hedin المترجمة التلمود البابلي، Sedernezikin جزء سان هيدن التلمود البابلي، المترجمة المترجمة
- Adinsteinsaltz, The essential Talmud -۱۰۶ ترجمه من العبرية الى الانجليزية Pulished by: Ibasic Books, Inc. New York ط ۱۹۷۶، الناشر: Chayagalai
  - Joseph Klausner: Jesus De Nazareth 1.4

نقله من العبريه إلى الفرنسية M. R. La Vilie طبع سنة ١٩٣٣م

Religion and Ethics, 1940 - 1.A

- Jewish Encyclopedia, Published by: Funck and Wagnalls Company -1.4
  - James Hastings: Encyclopaedia of Religion and Ethics. 1940 11.
- Graetz, Whose, History of the Jews, Geschder Judened 1863, Vol. III, -111
  p.p. 222-252
  - 117- هرفورد T. Herford, المسيحية في التلمود.

## فهرس المحتويات

#### الموض\_\_\_وع

| الم                                                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                 | شکر و تق    |
| ٠٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                           |             |
|                                                                                                                 | المقدمة     |
| ول: المسيح عليه السلام عبد اليهود                                                                               | الباب الأو  |
| ول: المسيح والمه عليهما السكرم بالسكر اليهود                                                                    |             |
| نبدة محتصرة عن التلمود                                                                                          |             |
| المسيح عليه السلام في التلمود                                                                                   |             |
| ناني: موقف اليهود من المسيح عليه السلام                                                                         | الفصل الث   |
| <br>تمهید                                                                                                       |             |
| رُول: إعتراف اليهود بمواقفهم العدائية من المسيح عليه السلام                                                     | المبحث الا  |
| رل مؤلفاتهم ودوائر معارفهم                                                                                      | من خا       |
| ولى : موقف اليهود من المسيح عيسى ابن مريم عليه                                                                  | المسألة الأ |
| م من خلال أسفارهم ومؤلفاتهم على المالية | السلا       |
| نانية: موقف اليهود ورأيهم في تعميد المسيح عليه                                                                  | المسألة الث |
| ,<br>የ                                                                                                          | السلا       |
| تالُّنة : موقف اليهود من معجزاته عليه السلام                                                                    | المسألة الا |
| رابعة: موقف اليهود من قصة القبض على المسيح عليه السلام                                                          | المسألة الر |
| ، كما يزعمون                                                                                                    | وصلبه       |
| لخامسة: موقف اليهود من السيدة مريم أم المسيح                                                                    | المسألة ا-  |
| ما السلام                                                                                                       |             |
| سادسة: مقارنة بين المسيح اليهودي والمسيح النصراني                                                               | المسألة ال  |
| لثاني: موقف اليهود من المسيح عليه السلام من خلال أسفار                                                          | المبحث ا    |
| <br>بارى المقدسة لديهم (العهد الجديد) ورأي النصارى عامة                                                         | النص        |
| كتبهم ومؤلفاتهم                                                                                                 | في ٦        |

#### الموضـــوع

| لصفحة      |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | المبحث الثالث: موقف اليهود من المسيح عليه السلام من خلال آيات                                        |
| 184        | الذكر الحكيم                                                                                         |
| 107        | الباب الثاني: المسيح عليه السلام عند المسيحيين                                                       |
| 104        | ربوب من الأول : مريم عليها السلام في العهد الجديد<br>الفصل الأول : مريم عليها السلام في العهد الجديد |
| 101        | المبحث الأول: معنى لفظ مريم والعذراء                                                                 |
| 109        | المبحث الثاني : خطبة يوسف النجار لمريم عليها السلام                                                  |
|            | المبحث الثالث : بشرى الملاك للسيدة مريم وقصة وضعها لابنها المسيح                                     |
| 171        | عليهما السلام                                                                                        |
| 177        | <br>المبحث الرابع : رحلة السيدة مريم عليها السلام إلى مصر                                            |
|            | المبحث الخامس: السيدة مريم عليها السلام في العقيدة الكاثوليكيــة                                     |
| 14.        | والأرثوذكسيه                                                                                         |
| 177        | المبحث السادس : السيدة مريم عليها السلام في العقيدة البروتستانتية                                    |
| ۱۷۸        | المبحث السابع : السيدة مريم عليها السلام في أيامها الأخيرة                                           |
|            | الفصل الثاني : المسيح عليه السلام – حياته ودعوته – كما يصورها                                        |
| ۱۸۰        | العهد الجديد                                                                                         |
| 181        | المبحث الأول : ميلاد المسيح عليه السلام                                                              |
|            | المبحث الثاني : طفولته وصباه ونموه عليه السلام كما يصور ذلك العهد                                    |
| ١٨٢        | الجديد                                                                                               |
|            | المبحث الثالث : معموديته وتجربته عليه السلام كما ورد ذلك في العهـــد                                 |
| 194        | الجديد                                                                                               |
| <b>Y•Y</b> | المبحث الرابع : معجزات المسيح عليه السلام كما وردت في العهدالجديد                                    |
| 4.5        | _ أول معجزاته: تحويل الماء الى خمر                                                                   |

#### الموض وع

| لصفحة        |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
|              | _ من معجزاته عليه السلام شفائه للمرضى (البرص والمشلوليـــن    |
| 7.7          | والمحمومين، والعمي، ومن بهم جنون)                             |
| Y•7          | معجزة شفائه البرص                                             |
| ۲۰۸          | _ معجزة شفائه مشلول                                           |
| ۲۱۰          | _ معجزة شفائه المحمومه                                        |
| 717          | _ معجزة شفائه للعُمي                                          |
|              | _ شفاؤه عليه السلام لمن بهم داء الصراع أو مس من الجن، كما     |
| 114          | ورد ذلك في الأناجيل                                           |
|              | _ من معجزاته عليه السلام الواردة في الأناجيل: تكثير صيد السمك |
| 410          | عندما عجز غيره عن اصطياد سمكة واحدة                           |
| 717          | _ من معجزاته أنه يهدئ العاصفه الثائرة                         |
| Y1Y          | أمثله من معجزاته على إحيائه الموتى                            |
|              | _ تكثيره عليه السلام للطعام فقد أشبع خمسة آلاف شخص من         |
| 119          | طعام قلیل                                                     |
| **           | _ المسيح عليه السلام يمشي على الماء                           |
|              | المبحث الخامس : الحديث عن القبض عليه ومحاكمته، ثم صلبه ودفنه  |
| 777          | وقيامته، وصعوده إلى السماء كما يزعم النصارى في أناجيلهم       |
| ***          | _ القبض عليه كما تروي الأناجيل                                |
| **           | _ محاكمته                                                     |
| 741          | المبحث السادس : صلبه كما يزعم النصارى في أناجيلهم             |
| ***          | المبحث السابع : تكفينه ثم دفنه كا تروي الأناجيل               |
| 242          | المبحث الثامن : قيامته من قبره                                |
| <b>Y Y Y</b> | المبحث التاسع: صعوده الى السماء                               |
|              |                                                               |

#### الموض\_\_\_وع

| الصفحة |                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 757    | الفصل الثالث : المسيح عليه السلام في نظر الفرق المسيحية        |
| 754    | _ تھید                                                         |
|        | المبحث الأول: أهم الفرق المسيحية التي ظلت محافظة على           |
| 757    | عقيدة التوحيد                                                  |
| Y & V  | _ فرقة أبيون أو الأبيونيين Ebionites                           |
| 711    | _ فرقة بولس الشمشاطي Pouls de Somosate                         |
| Y0+    | _ أتباع أريوس                                                  |
| 704    | _ فرقة الموحدين في العصر الحاضر Untarians                      |
| 707    | المبحث الثاني : أهم الفرق التي انحرفت عقائدها عن عقيدة التوحيد |
| 707    | _ فرقة المرقيونين                                              |
| YOA    | فرقة البربرانيه                                                |
| 409    | _ فرقة اليان                                                   |
| Y7.    | _ فرقة اليعقوبين                                               |
| 777    | _ فرقة الملكانيه                                               |
| 475    | _ اتباع نسطور                                                  |
| 779    | _ الطوائف المسيحية الكاثوليك، الأرثوذكس، البروتستانت           |
| ***    | الباب الثالث : المسيح وأمه عليهما السلام في الكتاب والسنة      |
| 274    | قهيد                                                           |
| 440    | الفصل الأول: مريم عليها السلام في الكتاب والسنة                |
| 777    | المبحث الأول: البيئة التي نشأت فيها السيدة مريم عليها السلام   |
| 44.    | المبحث الثاني : البشارة بعيسى عليه السلام ثم الحمل به وولادته  |
|        | المبحث الثالث: فضل الصديقة مريم عليه السلام من واقع الآيات     |
| 4.4    | الكريمة، ثم من واقع السنة المطهرة                              |

#### الموض

| لصفحة     | 1                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414       | المبحث الرابع : هجرتها عليها السلام ووفاتها                                                         |
| 410       | الفصل الثاني : المسيح عليه السلام في الكتاب والسنة                                                  |
| 410       | المبحث الأول : صفاته عليه السلام الواردة في القرآن الكريم                                           |
| **        | المبحث الثاني: آيات ودلائل نبوته (معجزاته) عليه السلام                                              |
|           | المبحث الثالث: فضل عيسى ابن مريم عليه السلام من واقع السنة                                          |
| ۳۳۸       | النبوية المطهرة                                                                                     |
| 451       | المبحث الرابع: نزوله آخر الزمان كشرط من أشراط الساعة                                                |
|           | المبحث الرابع؛ تزوله الحر الرمان فسرط من الشراف المنت -                                             |
|           | ور المال مال المال من المال من المال من المال |
| ۳٤٧       | الباب الرابع: إبطال شبهات اليهود والنصاري حول المسيح                                                |
| ۳٤٨       | عليه السلام                                                                                         |
| 40.       | ے تھیا۔                                                                                             |
| 401       | الفصل الأول: إبطال شبهات اليهود حول المسيح وأمه عليهما السلام                                       |
|           | المبحث الأول: إبطال شبهات التلمود حول المسيح وأمه عليهما السلام                                     |
| 401       | المبحث الثاني: إبطال شبهات اليهود من مؤلفاتهم ودوائر معارفهم                                        |
|           | الفصل الثاني: إبطال شبهات وعقائدى النصارى حول المسيح وأمه عليهما                                    |
| ٣٦٢       | السلام                                                                                              |
| 474       | المبحث الأول : إبطال عقيدة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته                                           |
| 475       | المسألة الأولى: بولس ودوره في تحريف العقيدة المسيحية الأصلية                                        |
| ۲۲۲       | المسألة الثانية: مجمع نيقية وفرضه لعقيدة تأليه المسيح بقوة السلطان                                  |
|           | المسألة الثالثة: إبطال دعوى اتخاذ كيفية وجود المسيح عليه                                            |
| <b>77</b> | السلام ومعجزاته دليلًا على ألوهيته وبنوته لله تعالى                                                 |
|           | المسألة الرابعة: ردود ومناقشات علماء مقارنات الأديان على                                            |
| ٣٧٣       | زعم النصارى بألوهية المسيح عليه السلام                                                              |

#### الموض\_\_\_وع

| الصفحة |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۸    | لمسألة الحامسة: إبطال شبهة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته عقلا     |
| 497    | لمسألة السادسة: إبطال عقيدة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته نقلًا   |
| 497    | أولًا : من القرآن الكريم                                           |
| ٤٠٣    | ثانياً: إبطال عقيدة بنوة المسيح وألوهيته من السنةالنبويةالمطهرة    |
| ٤٠٤    | ثالثاً: إبطال عقيدة بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته من إنجيل برنابا |
| ٤٠٧    | رابعاً: إبطال بنوة المسيح لله تعالى وألوهيته من العهد الجديد       |
| 213    | لمسألة السابعة: بطلان تأليه السيدة مريم والدةالمسيح عليهماالسلام   |
| 111    | المبحث الثاني: إبطال عقيدة التثليث                                 |
| 119    | المسألة الأولى : معنى التثليث                                      |
|        | المسألة الثانية: أهم النصوص التي يستدل بها النصارى على عقيدة       |
| 274    | التثليث وإبطال الاستدلال بها                                       |
|        | المسألة الثالثة: المجمع القسطنطيني الأول وأثره في إقرار عقيدة      |
| 243    | التثليث من أقوام قد سبقوهم إليها                                   |
|        | المسألة الرابعة: إقتباس النصاري عقيدة التثليث من أقوام قد سبقوهم   |
| 247    | اليها                                                              |
| 250    | المسألة الحامسة: بطلان عقيدة التثليث عقلًا                         |
| 240    | المسألة السادسة: بطلان عقيدة التثليث نقلًا                         |
| ٤٨٠    | المبحث الثالث : إبطال عقيدة الحلول والإتحاد عند النصارى            |
| 143    | المسألة الأولى: معنى الحلول والإتحاد                               |
|        | المسألة الثانية: أهم النصوص التي يستدل بها النصارى على             |
| ٤٨٥    | عقيدة الحلول والاتحاد وبطلان الاستدلال بها                         |
|        | المسألة الثالثة: إقتباس النصارى لعقيدة الحلول والاتحاد من          |
| 197    | الوثنيات والفلسفات القديمة                                         |

#### الموض\_\_\_وع

| الصفحة |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 0+1    | لمسألة الرابعة: بطلان عقيدة الحلول والإتحاد عقلًا               |
| 019    | لمسألة الحامسة: بطلان عقيدة الحلول والإتحاد نقلًا               |
| 077    | لمبحث الرابع: إبطال عقيدة الصلب والفداء عند النصاري             |
| ٥٢٧    | لمسألة الأولى: معنى الصلب والفداء                               |
|        | لمسألة الثانية: إقتباس النصاري لعقيدة الصلب والفداء من          |
| 04.    | الوثنيات والفلسفات القديمة                                      |
|        | لمسألة الثالثة: بولس ودوره في إدخال عقيدة الصلب والفداء         |
| 049    | ضمن عقائد النصارى الحالية                                       |
|        | لمسألة الرابعة: تناقض الأناجيل الأربعة في رواياتها لحادثة الصلب |
| 054    | دلیل علی عدم صدقها                                              |
| 009    | لمسألة الخامسة: إبطال عقيدة الصلب والفداء عقلًا                 |
| 040    | لمسألة السادسة: إبطال عقيدة الصلب والفداء نقلًا                 |
| 040    | أولاً : إبطالها من القرآن الكريم                                |
|        | ثانياً: الأدله من إنجيل برنابا على بطلان القول بصلب             |
| ٥٨٧    | المسيح عليه السلام                                              |
|        | ثالثاً: الأدلة من الكتاب المقدس على بطلان القول بصلب            |
| 09+    | المسيح عليه السلام                                              |
| 094    | 上り記                                                             |
| ٦٠٨    | مراجع الرسالة                                                   |
| 717    | فهرس الموضوعات                                                  |